#### الاكاق سَنْ الْعَلِيْلُ مِنْ الْعِبِينَ سِنْ يَا الْعِبْلِينِ مِنْ الْعِبِينَ

# مشكا كمون في التأليف لليغوي في القرن الثاني الهجري

ساعدت جامعة بغداد على طبعه

- 144. - = 12 ..

## بن الراب

أهداء

الى

أم أحمد

اسماء

ثناء

اسراء

أحمد

وفاق

اهدي لهم هذا الجهد رشيد العبيدي

#### تلك اللغية!

بقلم: د على شلق

إذا كان أمر اللغة أنها تسمية تدور حول حرف « الغين » ، وهذا الحرف يختصر الهاء والجيم من كلمة (لهجة) المنسولة من « اللغة » ، وان أية لغة نبعت وتكونت من « الحادثة » العاربة التي تطلب ثويا ، فجاء الصوت ، فالحرف ، فالمقطع الثنائي وسيلة كالجسم الى الكلمة في التعبير ، فإن اللغة العربية هنا ، لا تختلف عن أية لغة أخرى ، ولكنها بما لها من تجربة في الصدام ، والمعاناة لدى كل موجسود ، ولكنها بما لها من تجربة في الصدام ، والمعاناة لدى كل موجسود ، تميزت بالأمور التالية :

أولا: الاستفاضة الرحبة ، حتى لكانها لغات كثيرة في جسب. د لغة ، وإطارها .

ثانيا : الطواعية المدهشة لتقبل أية خاطب رة تهندم لها ثباما ، أو

ترمز جا . ثالثا : التناغم الرياضي ، الموقع سوسيقية رائعة في تركيب الحروف ، والانسياب التأليفي ، والوقف .

رابعا: التناسل المتوالي في الاشتقاق ، أفخاذا ، وقبائل ، يكبن في اسم المفعول ، والصفة المشبقة ، والمصادر على الإغلب.

ثم ، اذا كان اسم الفاعل بديل الفعل المضارع صندي للزمنية في

حركة الفعل، وتولد المادة المكانية، فان الصفة المشبقة التي هي ظاهرة عجيبة في اشتقاق اللغة العربية والتي تدل على لصوق الصفة بالموصوف كأنها من جوهره، وذلك يقال على شعدة ارتباط العسربي بالشمائل، ووفائه للسجايا، نظرا لما تتميز به الصفة المشبهة من رشاقة وفاعلية، الشيء الذي يلغي حركية الزمن فيها خلافا لاسم الفاعل، ويضعها في الحضور النام خارج نطاق الوجودين: الزمان والمكان ولمكان والمكان والمكان

والثاني: مناخ هذه البقعة الشمالية ، وروعتها في جذب الأنسان ليزرع ويثمر بين ربوعها لذى الماء الدقاق ، وللخضر بين ربوعها المنعضعة ، والتربة المشبوبة الشبقة الى العطاء .

قد يعجب العاجب لهذا القول ، ولكنه سيجد فيه نمطا من الفكر الرياضي ساعة يعلم ان تبدلات جيولوجية حصلت في شهه الجزيرة العربية في الشمال خصوصا ، وانها كانت مولد البشرية الأولى في القديم، وبذا نشات لغة مخدرة ، مكتفة ، غنية ، مازالت تحفظ لنا بحق فكسر

العوبي القصعديم، أذ هي كائن اجتماعي ، فليني ، فنين ، يضعه كل شوين القصد المتحضل في وجه السمس (١) .

لمنتا في حاجة الى التاريخ، فكثيرا ما يجور او يخطئ او يضيعه في منتجم، ولمنا في الفاظ اللغة غنية ، ومنطلق علمي دقيق ، لذا لن ابحث في الاسماء والافقال ومشققاتها بمقلب دان ما أبحث في الحروف ، تلك الحوادث الصور في الابجدية ، التي منها تتركب الالفاظ في التعبير ، وتلك الحروف الروابط بين الكلمات ، مثله هي قائمة بذاتها الكلمات ، مثله هي قائمة بذاتها الكلمات ، وحضوره ،

أخطأ الصرفيون والنحاة في جمل الاسم والفعل صاحبي معنى مستقل ما أو مع الزمان، وأن الحرف لامعنى له الا بسواه من فعنسل أو اسب، وفي يقيني وأن الحرف أدق في المسئلالة على المعنى المكتفى المعتقل .

العربية أغنى لغات الارض بالخروف الرامزة ، وقرآنها الطيب الماهلة ، وقرآنها الطيب الماهلة ، وهي تغير الى أرق، وألطف ما في الزمان والمكان من مقصد ، وتقاتمت العربية ، التي بها شعشنعت قداسة القرآن.

هاك حروف العزر، الاستفهام، الشرط ، التعجب، التأكيف. المصدر، تلك التي ومنفها الضرفيون والنحاة بالابهام.

الأبهام. في الفن لروم لما يلزم، إذ أن الوضوليج مؤت، والموت انقطاع لنشوء ولادة جديدة مثل بيت « يول إللوار.» .

« الانسان تنحت التراب يفسح مجالا للانسان فوق التراك » . ٠

لذلك فالابهام رمز للحياة بكل مشؤر قاتها ، ومثيرات السعي في متاهاتها ، ولكي تحاول النفعن دوما أن تجد لها طويقا في شعابها ، ولهن

هنا كليت « النكرة » في العربية مثار البنوال ، وفضياء لاينتهي في نحريك الرؤية والرؤيا ، وما هذا التنوين الذي يصادف آخر النكبرة الارصدي لكثير منطور ، وللسؤال ، واحتدام العزيمة نصو الفوق ، والتحت والأفقية ، وكأن ما يحصل في جوف الأرض من ارتماض ساعر يعلي ويتوق الى الظهور هو بالذات ما يحصل في داخل الانسان ، وعلى شفة اللفظة النكرة ،

ب لو أننا تتبعنا دلائل أدوات الأستفهام عن الزمان والمكان ومثلها . سائر المبهمات ، لوجدنا أنها برزخ بين الاسمية ، والفعلية ، والحرف ، وأن لها قِوة ثلاثية هائلة ، مثل قوة الهرم المتركز على دِعائم ثلاث .

اذا قلت : متى تذهب ؟ فهذه العبارة مختصرة من قول هو الاصل ... « في أي وقت يحصل منك ذهاب » وهسده جملة مؤلفة من سبت كلمات ، بينما الأولى من اثنتين ، فاذا قلت : أتذهب ؟ تكون قد صغت التعبير في لفظة واحدة ، علقت بها الهمزة ، فالهمزة هذه حرف استفهام وهي يقية قديمة من الصوت ذي النبرة الواحدة السدي لم يصل الى المقطع ، ولكنه في الوقت ذاته يشمير الى المعنى التالي : « في أي وقت تذهب ؟ والى أي مكان ؟ » (٢) فالمجموع سبع كلمات ، وهنا نجد أن علامة الاستفهام الهمزة ، قد سئل بها ضمنا عن الزمان والمكان ، بينما الاسم متى ؟ سئل بها عن الزمان فقط ، ومن هنا يتبيئن لنا أن «الإيجاز» الذي عوفنا في قولنا « أتذهب ؟ » والذي هو معيار البلاغة العربيسة ، والقرآن الكريم ، تقدس وتبارك ، هو سبيل الأحدية التي هي غاية كل الفنون ، تلك التي غايتها الجمال ، وغاية الجمسال الله والإنسان لان الهنون ، تلك التي غايتها الجمال ، وغاية الجمسال الله والإنسان لان الهنون ، تلك التي غايتها الجمال ، وغاية الجمسال الله والإنسان لان الهنون ، تلك التي غايتها الجمال ، وغاية الجمسال الله والإنسان لان الهنان جمع ، وانسجام ، فهو توحيد ، وسقدار ما يجيىء الإيجاز حلوا

یکون توحیداً ، وذا پرسم الرجعی الی مصدر الوجود ، والأرتماء في حضته الفردوسی ، سبحانه ا

عندما اختلفت اللهجات الشمالية ، تبعاً للبيئة والمناخ ، والوراثة ، والمزاج ، كان مشروع لغات يتلجلج ، ليتبنعك كل لهجة عن أختها ، كما بعد « لسان حمير » عن أخيه « العدناني » .

وعندما أصيب شعر النابعة بعرض الاقواء ، لم يعد الامر شنشنة ، أو فحفحة أو طمطمانية أو كسكسة ، بل أصبح الحال يدعو الى تقعيد ، ومعنى ذلك دخول اللغة حرم العالمية ، والرصف الهندسي مع العالم ، مرتبطة بسواها ارتباط نسق بنسق ، ولذا كان « عبر » ذكيا جدا ، وعثمان وفينا جدا ، بحزم انماز به موقفه هذا ساعة وحد لغة المصحف الحبيب ، وجاء بعده أبو الاسود الدؤلي ، فالحجاج ، ونصر بن عاصم لرسم خط منسوق للكتابة ، ولصيانة اللغسة لفظا وكتابة ، وتعبيراً واللغة هي الوطن الحقيقي الذي يسكنه المتواجدون ، المتناغسون في إنسانية مثلى ، من أجل الاندغام في الله .

وساعة خرج « ابن المقفع » وقبله عبدالحميد ، وسالم ، من اطار الانشاد ، إطار هزهزة الجدار في شعر ونثر كان ذلك عنوانا على عظمة صنيع عبدالملك بتعريب لغة الدواوين ، وان اللغة وضعت في مناخ الهوى الداخلي الذي يفرخ شعورا ، ويشر عقلا .

بعد مرحلة التناغم الشكلي بالايقاع العفوي ، حضرت مرحلة النخليل الفراهيدي ، المتجلي بعبقريته « مذ هبت » اللحن الانشادي في الشعر ، ومدين النشر على بساط آخر سوى سجع اللهاث ، والتقطيع ،

الى انسياب بديع جديد ، فجاء ذلك مثلما يضب الرياضي قوان ين للموسيقى ، والاعداد ، وهي في حد ذاتها نوع من المنطق الذي يجدل حصل التعبير •

الرقم، النوطة، الحرف، ثلاثة تتبع من مصدر واحد، ولعل علماء التجويد الذين مهدوا لعلماء فقه اللغة أدركوا هذه الحقيقة، فأسدوا للغة خدمة لاتقدر بميزان.

> الرقم حُنْضُور" ماثل في الثني، الآحد • النوطة صدى للموجود في ضمير الوجود •

الخرف مثماه ونسل يضيف التجديد الى الحياة ، فهو بذلك بحتوي على خصوصيتي النوطة والسرقم ، فانميازه انميازا ، يجيى بفرادة مزهو ة .

. . .

« جلبر بن حيسان » ، « عبدالرحمن بن خلدون » ، « أندره بروتون » و من قبلهم « فيثاغورث » و « هرمس » و « المعر ي " » ، وسائر السيمائيين ، وجدوا في الحرف سحر العدد ، جموهراً ، حتى ان « جابراً » صماح : « الاسم عين المسمى » ، و « كل شيىء قابل للتحو ل الى اي شيء » هذا مزج للأشياء في الكون ، بتذكرة سفر ، للتحو ل الى اي شيء » هذا مزج للأشياء في الكون ، بتذكرة سفر ،

وفعل من الحق الاعلى موبادا تمتوج الموجودات فتتوحد، وتستعلسه أنها تبعث من مصدر والعدم ولعمري تلك الصلاق المثل لبطلال الحمق الأعلى ، اذ هي صوفيعة العلمفة ، وأحدية الوجيعود، وط بكفد ذلك بكفته.

لا بلس يقوامة ما كتبته دائرة المعطوف الاسلاميمة القونسية عن « جابر » واحد العصور الوسطى وما كتبه ابن خلدون في المقدمة تحت عنوان « علم اللغة واسوار الحروف » والتي أوحت لصديقنا الشعبيح عبدالله العلايلي كتلبه عن المعري الهائل ( المصري ذلك المجنون ) وما ترسمه السوريالية الغربية ، ليدوك أن اللغدة ليست بالمفاظها كائلمة اجتماعية فحسب ، بل حي حضو "ر" فلمفي ، يسكنه سر" الله سبحانه ، ويضيى ، من خلاله .

صديقي الفاكتور رشيد العبيدي ، من أجه مناغط في دهجي فضله ، وشماطله ، متوفق على الدراسات اللغوية في مدى تراثنا الرجيب الكليث ، ينعاز برخم لايفتر ، ودفلة لاتتورط في مصتبه أو مغلق ، إلى حب نقي " يتوجع به قلمه لاغناء البحوث في رفون مكتبتنا العربيسة ذات الاستطالة على مكتبات البشر ، روسى في كتب اللغة ، وفي أنماطها المختارة ، فسعق له عنان تشهد له المعقول القاؤلة .

كتابه المنظوط: «مشكلات في التأليف اللغوي في القائي الفائن الغائي القرق الثائن الهجري من واحد من كتبه متأهب ليأخف مجراه في ملسلة أرجو أن تكون كشجرة « معدرة المنتهى » في الاثر الكريم عدل فيه بعقل البالدن يكون كشجرة « معدرة المنتهى » في الاثر الكريم عدل فيه بعقل البالدن المعالي » الطالع من الدعق التعقيم والاعتقراء الى العنظم المعالي المعالية

العلمي عن تلك الحقبة دراسة تأخذ موضعها باعتداد، ناسلا خيوط، التأليف عن تلك الحقبة دراسة تأخذ موضعها باعتداد، ناسلا خيوط، مصادره ومراجعه من مزدهيات الكتب اللغوية في تراثنا .

مهره بمقدمة موجهة ، وافتتح الدراسة بالباب الاول عن كتاب سيبويه ، والجيم ، وفي الفصل الاول من الباب الاول استفاض في الكلام عن بواكير الدراسات اللغوية في المائة الثانية ، لكنه اقتصر على الجهود العربية ولم يربط حلقاته بجهود السريان الذين هم اساتذة العرب بحق ، وبأولئك الفرس الذين سبقوا في فن التأليف واذ كان الشعبان لمم يبلغوا مبلغ اليونان في ذلك ، وحين غمض أمر الكتاب اللغوي على الجاهل به ، قادنا في المبحث الثاني الى مكان الكتاب اللغوي العربي بين التقليد والأبتكار ، ودلنا بأصالة على أصالة التأليفاللغوي عند العرب في النصل الثاني مدخل الى المسكلة مع سيبويه ، وهنا نجد أن البكتور الباجث أعاد وكرد ، ولعله اسله ب المعلمة بالحاصظين ، أما

في الفصل الثاني مدخل الى المشكلة مع سيبويه ، وهنا نجد أن الدكتور الباحث أعاد وكر ر ، ولعله اسلوب المعلمين الحاحظيين . أما الفصل الثالث فقد جاء حول الجيم والعين ، والفصل الرابع قصره على الشيباني في جيمه ، مفصحاً عن سبب التسمية ، وحقيقة نسبة الكتاب ، وسيتن حرف الجيم ورمزيته ومنهجيته خاتما هذا الباب في فصوله الاربعة بخاتمة مضيئة .

في الباب الثاني الفصل الأول عرق الخليل بن احمد، وكتابه، والليث بن سيّار وقضية « العين » بينهما ، وفي الفصل الثاني من هذا الباب عرض لآراء علماء العربية حول كتاب العين ، وفي الفصل الثالث منه تناول الثلاثي : العين ، والليث ، والنضر بن شميل ، وصلة النضر بكتاب العين عرض للنسجستاني وابن راهوية ، والهروي ، والمردي ، والمرد من مكتاب العين عرض للنسجستاني وابن راهوية ، والهروي ، والمردي ، والمردي .

وتعلبُ و والعسكري ، وأبن المجتز ، والمفضل بن سنسلية ، وابن ولاد . التبيمي ، والمن دريد ، والكرماني ، والمنسبذري ، والزجاجي ، وإبن در ستويه وابي الطيب اللغوي العلبي، والسيراني ، والازهري ، وابن المراغي، والزييدي، ولم ينس الصاحب بن عباد، وابن النديم عروابن. فارس ، وابن بعثني ، وجمزة الاضفهاني ؛ وابن ببيده ، وأبا عبيب البكري ، وأبا البركات الانباري ، وياقوت الحموي ، والقفطي ، واين خلكان، وابن نباته، والسيوطي، والمرتضى الزبيدي، وجميعهم ما بين، عالم لغوي ، ومؤرخ خضاري، أو مفهرس، أو متأدب، ومقسدار ملامستهم هذا الكتاب الخطير من قريب في الزمن أو بعد ذلك بمسات انسنين ، وختم الباب بخلاصة: تشير إلى أن الخليل ألف كِتاب العين ولم بتمنيخ وأن النَّايث ساعد، وأتم " - ولكنه لم يكن في مستوى عظمــة الهواهيدي جيرت دردويند مراوان به سنيان و ينادون دردوس ﴿ فَيْ الْفِصِلَ الرَّابِعِ مِنْ البَّابِ الثَّانِي ﴾ تناولِ الدكتور العبيب دي موضوع الدراسات جول كتاب إلعين ، وأثره في مجرى فكر العسرب وعلمهم. اللغوي ، واشار الى الكتب التي اتخذت من هـِــــذا الكتاب أستاذًا لها تقفو أثره ، وتنسيج على منواله ، كما تحدث عن الذين. اختصروهِ ، والذين استدركوا عليه ، أو أطلقوا اسمه على بعض مؤلفاتهم، وأنهى دراسته بخاتمة مروية ، مستوعبة .

 راحمه خطا منهجيد له تسلسله الخصابي ليطال الى نقطة إيهابية من حيث التأكيد على حقيقة هذه الكتب، ونسبتها الى مؤلفيها الاصليال، وتعني ما على بالأذهاف من ضعابيات مدعمة حساد الخليل، وسسبويه، وسنواهنا .

إن الثناف في وجود مؤلفين تخطوا عصرهم ، وجنسهم الى العالم ، وإلا العالم ، وإلا العالم ، وإلا المثلة والشبهات حول المؤلفات والآثان ، شيئ قلايم عسرفه المطقلعون منفذ فجر الحضارة الانتائية .

هذا وهوميروس، صاحب الاليداذة ، والأوديسة ، الملحمتدين النفوذجيتين، العلميتين انكل وجدوده كثيرون إلى أن جاء من يبحض، النفوذجيتين الملكين البهنتاني متزجم الالياذة .

من مثل ذلك تحويم النبعات حول « كليلة ودمنة » من حيث أضا ترجمة ابن المقفع أو تأليفه ، واتهام الكثيرين ذلك الادب التبعويين بويضعه نيلا من التبالعوب وتحديل سافرا له بالجديد الجليل مع العلم أن الكتاب نسقا هنديا ، وأصلا اعجميا ، الى جانب إقرار ابن المقفى تصعف أنه ترجم ولم يؤلفه ، وذلك العندق بعينه لأن اسلوب الرجيل يختلف في كتبه عن اسلوب كليلة ودمنة مع احتمال إضافة على الكتاب .

الني بجانب هذا مانعانيه من قضية الانتخال في الشعر النجاهاي، وما تتعرض له من تحقيق عسير القروب لنتاج كثير من أدبائنا وشعرائنا ، لا في عصر الجاهلية ، بل في مجمدي عصر بني العباس ، وعند قمته السامخة ، حيث نضجت العقلية العربية ، واتنعت آفاق الثقافة ، ومع كل همدنا فالمات تشكاف في نسسة كثاب «المحاسع والاضاداد» و ما التنعام ما للجاهنا ، كما شككت في نسبة كثاب «المحاسع والاضادا» و التنعام ما للجاهنا ، كما شككت في نسبة أيبت التروق الما الى ابي،

قرأس ، ولبن الرومي ، والتنهي ، ازاه ضعر كثير ، وكتب اكتياة البايي الغلاء ومنوله ، مثل إخوان الصنفاء ، والبخيام ، وبعض الهلاسية ، والاهم من ذلك كله نسبة كتاب « ألف البلة وليلة » المؤلفين متعدين ، والاهم من ذلك كله نسبة كتاب « ألف البلة وليلة » المؤلفين متعدين ، والمير العرب ، وهذا ما دفعناه في بعض دراساتنا عنه ، هنا في بفطلد ، وما وما عرضنا جانها منه في كتابنا : « إنقاط التطور في الادب المعربي » وما وما عرضنا جانها منه في كتابنا : « إنقاط التطور في الادب المعربي » وما مستندفع متحداً بن بسبه كل متنقص من مجد حضارة اعلى الملاحن م

غير أن تسمية كتابي الفراهيدي ، والتبياني بالمهن والجيم ، هما يثير الاسئلة حقة ، ويشفع مثل صديقنا «الحبيدي به على الخنجام للفعيات، وتحقيق النسبة ، ويسبب خالك الاعجام من حقة ، والرحز من جهة آخرى، فيل الجيم محرف المنية ، وحل الحين بفتح المجرف، أو كسره الم وعدل فيل الجيم محرف المنية من وحل الحين بفتح المجرف، أو كسره الموسيقي قصد حدان المالمان الى الرحز بحرفين من الابجابية متعيدين بيوسيقي خاصة جريا على طريقة المسيكاتية الذي والمت مع بحسوط \* بعاوية بن خاصة جريا على طريقة المسيكاتية الذي والمت مع بحسوط \* بعاوية بن زيد » والمستوعلية المعيده بعد فيله جابر بن جنان به

بل ربعا تخصد هذان العالمان تسبيبتهما الفليهة المفران العكريم في مواقعه المرمزية فالحرف العكريم عن مواقعه المرمزية فالحرف الواحد ، أو الله ملاحظة الحره المعيم عن الكل كانت من خواطر بالهما .

والا يفوت بال الباحث حسد الحابيد ، وحربية المثقفين بن اللبصرة والحكولة ، وبين العرب والعجم ، الى نقطة هاميسة تكس في تلاميذهما الحكيرين ، وتشكفونهم الى اختلاس المجد والمعمرة بادعاء المساهلية في المتأليف ، أو التكملة ، وما أشبه ذاك .

أشار الباحث « العبيدي » في المحمدة العاهرة إلى المناه التهنابه

بين الجروف، وتكرز يجر الخط العربي رسما الى ما وصبل إليه في عهد النبي الكريم . وعهد نصر بن عاصم الليثي منحازا الى موقف الدكتور « ناصر الدين الاسد » من أن العرب قبل الاسلام عرفوا الخط مشكولا . منقطاً ، جاهزا •

الحقيقة أن العرب الذين كتبوا الوحي الشريف إنما كتبوه حروفاً غير معجمة ، ولذلك وقع القراء في مشاكل مختلفة أرعبت عمسر بن الخطاب (رض) وهزت ابا بكر (رض) وشحذت همة عثمان (رض) فجمع القرآن من الجلود ، واللخاف ، والرقاع ، والعسب •

هذا عمل هائل ، أمين ، جعل كتابنا السياوي فوق الاشتباء الذي أنحق أي اثر في تاريخ الناس ، لكن المشكلة بقيت قائمة ، فهذا القرآن جُمع ، وهو صحيح متعافى ، يهد أن قراءته كيف يجب إن تتم بين عرب عرفوا الفحقحة ، والكسكسة ، والطمطمانية وسواها ؟

يجي، عهد عبدالملك العظيم ، فيعر ب لغة الدواوين ، ويعمد واليه على الغراق الحجاج وهو الاديب المعلم ، المتنرس الى دعوة بعض النابهين كي يضعوا الشكل ، والنقط ، لتصح القراءة ويستقيم المعنى ، وبذلك وثبت العربية الى أفق التقعيد ، وتكافئات .

ومن هذا القبيل قضية نوع الخط العربي الذي به كتب الكاتبيون الوحي الوحي الشريف، وذا يدعو الى تحقيق ذلك وأنه الخط الحميري الجنستفاد من اليمن، والنسخي المستفاد من الانباط، والجانبان عربيان غير معجمين، عرفتهما « مكة » بوصفها مدينة تاجرة تختاج الى ضبط الصنسادر والوارد والخزين مثل فينيقيا التي استفادت من المسماري، والهيروغليفي، فرسمت أبجدية قبسها البشري من كل افحاد العالم (٢) ،

تبقى قضية التأليف اللغوي في مجرى القنيم الاخير من القنون الهجري الاول ورحابة الثاني ، المثني تعود الى باعثين مهمين : الأول خدمة الفرآن الكريم ، ينبوع الخطط الدراسية ، والثاني حضاري ذو شقين : رغبة العرب المستلمين ، وإرشب اد السريان حفظة ، وورثة التراث اليوناني في بقعة امتدت من انطاكية الى جنديسابور ، وبينهما مدارس الاديرة الرها، قنسرين، حران، رأس العين نصيبين وسواها، وهـذه السريانية الآرامية ، كانت لغة الحضارة طيلة خمسة قرون قبل الاسلام ، وفي مسدى أرض البابليين الذين هم من أساتذة اليونان ، وصناع حضارة من اعرق حضارات الشعوب ، ولسولا هم لما ترجست الكتب اليونانية الى العربية ، ولما عرف العرب كيف ينسقون تأليف الكتب(١) . تقعيد اللغة العربية واجب ديني ، وعلمي ، لذا فمحصول الامة في باديتها ، ورواتها ، وعلمائها محصول ، ومراسيم النحو لدى السريان . واليونان مراميم • وقد ظهر أثر اليونانية فيما أثبته الاوائل من اسم فأعل ، واسم مفعول ، وصفة مشبهة ، أزاء الفعل الماضي والمضارع والامر وما يمكن أن يدخل من عامل الذّريّة ، أو الفاعلية الزمنيـة ، · وهذا ما سبق اليو نانيون وما سجل من علامات امتزاج الحضارات وتلامحها على وجه الدهر .

هنالك مؤلفات كثيرة للعلماء العرب في الاطار الزمني الذي حدده مؤلف هذا الكتاب، ضاعت والتبست، وتحر فت، وكم نكبت مكتبتنا العظيمة نكبات لم تحرق بسواها من خزين فكر البشمر، وحسنا كل الحسن في الاحسان أن يجهد قلمه الدكتور رشيد العبيدي بمثل هذه

اللاصلال بالمفيئة،، وبانها ناذ بالتبسكر،، نتنظر ، في العجد طبيد للاتفعال أوراقه المفضراء الدى بفصل بهن فصوئل المجيئة .

مكتور على شناق بغداد عسام ١٩٧٨

<sup>(+)</sup> من اراد الاطلاع برحابة على حضور العرب قبل الاستلام في القسية للوجودية الحما غليه الله أن التصافح التاب الماكنور الاجمهاد الغلبي الله عن جهمارة الجرب قبل الاسلام وكتاب الدكتبور جوستا ألوبون في الموضوع ذاته ، وكتابنا تقاط التطسور في الادب العربي ، وكتاب جرجي تزيدان عن المعرب القياماء ،

ولا عن النصيطة الله المسؤل الم يكن عن زمن المنهاب و لا سكانه والمنا الما الله المناه المناه

۳۰ ت نولدگه: T. Noldeke في دراسته من القرآن الكريم ص٧٠
 والزنجاني في كتابه « تاريخ القرآن » ص٣٤٪ وما اليها

وق) قول عبد إلى المبحث البائي عبد المعصل الاول من هذا الكتاب موضوع نظر ، فإن المبحث البائي من المعصل الاول من هذا الكتاب موضوع في أصالة البحث اللغوي عند العرب ، وكيف لايكون الكتاب العربي منسقا ودائيةا وقد غرضت عليهم الحياة العلمية والثقافية تنظيم المحيدة والثقافية تنظيم المحيدة والثقافية تنظيم المحيدة والثقافية تنظيم

أقدم بين يدى القارى، الكريم دراسة جديدة ، تطرح مشكلات حول الكتاب اللغوي العربي ، وتحاول ان تهدي الى السبيل الصحيح لحلها وتبيان وجه الحق منها فبواكير التأليف عند العرب لم تنسج من مزاعم وتقولات كثيرة حول عنوان الكتاب ، ونسبته الى مؤلفه ، ومنهجه ومادته وموضوعه الذي وضع فيه وذلك ان الكتاب العربي الاول وأعني الاول : ما وضعه علماء العربية من مؤلفات في أول عهد العلماء العرب في التأليف ، والتصنيف للعلهوم والمعارف والدراسات كانت تؤخذ من مؤلفيها رواية وسماعا ، وقسراءة ، وقليلا ما كانت تنتسخ التساخا ، وفي جميع ذلك ما فيه من عوامل التغيير والغلط ، والتخليط ، واحتمالات النسيان والققد ،

ا ـ فقد ينسى الرواة أشياء قالها المؤلف ، أو يغيرون نصوصا سمعوها عن المؤلف فتكون النتيجة ان يختلط كلام هذا بكلام ذاك ، وسهو هذا بسهو ذاك ، ونسيان هذا بزيادة ذاك ونسبة كتاب هذا الى ذاك وأمثلة هذا الخلط كثيرة ، كما نسب كتاب المحاسن والاضداد الى الحاحظ ( ٢٥٥ه ) وغيره ، وكتاب الفصيح لثعلب أو لابن السكيت الحاحظ ( ٢٥٥ه ) وغيره ، وكتاب الفصيح لثعلب أو لابن السكيت أو لابي داود الرقي(١) أو غيرهم ، ثم ذكر أن لابن السكيت (٢٤٤ه) وابن فارس (٣٩٥ه ) كتابين بأسم ( الفصيح ) ، غير كتاب ثعلب المذكور ، وابن فارس (٣٩٥ه ) كتابين بأسم ( الفصيح ) ، غير كتاب ثعلب المذكور ، وابن فارس (وقد يقم الناسخون في التصحيف والتحريف والتغيير بسبب

عدم فهم هذه اللفظة أو تلك ، كما يحتمل ان تسقط مما يكتبون اسطر، وربما صفحات تشوه الكتاب ، وتخل به ، واكثر ما وصل الينا من مثل هذه المخطوطات أخل به الناسخون .

ب ـ ان جهل بعض النساخ والوراقين بأصول موضوع الكتاب ومنهجه وزمن تأليفه ، وعصره يجر الى أن يحشر الناسخ في متن الكتاب كثيرا من التوقيعات والحواشي والتعليقات والزيادات التي يعلقها بعض التواء والدارسين على حواشي الكتاب فيحسبها الناسخون الجاهلون جزءا من الكتاب ويوقعونها في المواقع التي يجدونها فيها ، مما يؤدي أخيرا الى اختلال نسخ الكتاب ، واختلاف نصوصه وموضوعاته ، كما يؤدي الى حشر اسماء أعلام وشخصيات ، ربما تكون متأخرة عن مصنف الكتاب ، فيظنها الدارسون من أصل الكتاب وهنا يقع الوهم ، أو الشك في نسبة الكتاب الى مؤلفه الاول وفي مثل هذه الحالة ينبغي للمشتغلين في مضمار التحقيق العلمي ونشر كتب التراث ، نفي الشبهة عن نص الكتاب ، وتنزيهه مما لحق به من زيادات المتزيدين ، وجهل الناسخين وعبث المتطفلين الجهال ، ممن يلحقون أشياء غير صحيحة ، في هوامش الكتب المخطوطة .

٢ - من مجموع هذه المشكلات التي عاناها الكتاب العـــربي ـ عامة ـ وكتاب اللغة ـ خاصة ـ تحصكل خلال تاريخ علوم العربية أن اضطربت نسبة كتب الي مؤلفيها ، واختلفت نصوص كتب اخرى ، وتغيرت عنوانات كتب ثالثة بحيث أصبحت مهمة ناشر الكتاب التراثي ، ومحققه ـ هذا اليوم ـ شاقة وصعبة للوصول الى أقــرب نص أراده المؤلف ، وثبته بيدة في كتابه .

ان كتاب النوادر لأبي زيد الانصاري (٢١٠هـ) مشبع بالزيادات والالحاقات المتاخرة ، لم يستطع المحقق ان ينفيها عنه ، فجاءت طبعته الأوربية مسوخة ، بعيدة عن الأصل ، بحيث ترى أقوالا تنسب لعلماء من القرن الرابع الهجري .

ومثل هذا الكتاب صور كثيرة تحتاج الى كشف دقيق وعمل مركز متقن يتحمل اعباءه المحققون .

واذا كان لابد ــ من كلمـــة نقولها هنا للمحقق، اوفي المحقق، فهى نـــ

- ٢ كونه بصيرا بمناهج التحقيق العلمي العديث ، ومناهج التحقيق العربية القديمة ، المعروفة لدى علماء العربية ، كالمقابلة بين النصوص وتثبيت الأصل ونفي ماسمواه الى حواشي الكتاب وهوامشه .
- ٣ -- كونه ذا نظر دقيق ، ومعرفة بالنسخ والخطوط وأنواعها ليستطيع
   الوصول الى صحة ما نسخ بأقلام الناسخين .
- ٤ -- كونه مستقصيا لاكثر عدد من نسسخ الكتاب ، لتكون مقابلاته
   ومعارضاته للكتاب كاملة ، وليصل الى الحقيقة من أقرب طرقها .
- حونه عارفا بمصادر مادة الكتاب، ومراجعها، ليستطيع بها أن
   يسد النقص الذي يحتمل وقوعه، وخصوصا عند توفر نسمخة
   واحدة من الكتاب التراثي، أو نسخ مشوهة النصوص.
- ٦ ــ يتحمل المحقق توضيح بعض النصوص والعبارات والالفاظ التي

ترذُّ في النص معتراة ببعض الغموض، والغرابة ، أو اختلال المعنى والغرض •

هذه أهم الالتزامات التي ينبغي للمقدم على تحقيق كتاب قديم ان يرجع اليها ، وان يجعلها ميزانا لعمله ، ليصبح عملا متقنا جيدا يؤدي به خدمة ، للعلم والعربية وليس مهمة هذا الكتاب أن يرشد الى هذه الملاحظات التي اقتضتها ظروف المقدمة ، والحسرس على ان يثقده تراث الغزبية أينض ناصعا لاغبار عليه من عبث الزمن وأيدي الجهال ، ولكنه وضع لكي يجلو الحقائق ، ويعهد السبيل للوصول الى المحقيقة ، ولأ كتا نرى ان اعظم تراث العربية في القرن الثاني الهجري هو المرثة كتب ، هن أمهات التأليف اللغوي عند العرب عقدنا العزم على المحث فيهن فكان في بابين : أولهما في أعطاء فكرة عن بواكير الدراسات اللفسوية ، وأصالة التأليف اللفسوي عند العرب ، ووضعط كتاب سميبويه في وسلط المشمنكلة ، ثم مناقشمة ما دار حوله من أوهام وأخبار ، ثم كتاب الجيم للثبيباني ومناقشمة ما دار حوله من أوهام وأخبار ، ثم كتاب الجيم للثبيباني ومناقشمة الا بعمد حوله من أخبار ملبسة لايهتدي الدارس من بينها الى الحقيقة إلا بعمد التأنى والدرس والبحث الطويل الدقيق ،

وكان الباب الآخر خاصا بكتاب العين للخليل لكثرة ما دار حول مؤلفه ، ومنهجه من تقولات ، لنخرج من ذلك كله برأي ربنا خالفنا به كثيراً من الدارسين قديما وحديثا ،

وربعا وجد القارى، أننا أهملنا الرجوع الى الدراسات الحديثة في هذه المؤلفات لأننا أردنا أن نظرح آراء المتقدمين وحدهم للمناقشة وان نخرج منها بما نجدة حقاً وعدلاً، فالمتقدمون من أثمة الدارسين أقرب

أَى جِذُورِ المُشكلة وأعرف بها ، أما معظم الدراسات الحديثة ، فمآلها جميعا الى ما نقل المتقدمون ، وسائرها تعتمد على الحدس والتخمين والاحتمالات التي تحملها الاخبار والنصوص .

ولعل القارىء يرى أنني أسميته به (مشكلات في التأليف اللغوي) ، ولم أسمه به ( مشكلات التأليف ) وذلك أنني قصدت الى عرض جانب من المشكلات التي حامت حول عدد من كتب اللغة ، لا الى كل المشكلات التي واكبت التأليف اللغوي عند العرب ، فان لمثل هسذا الموضوع مجالا أوسع ، وبابا أكثر انفتاحاً ، ربما لايتسع له مثل هذه الصفحات القليلة ، وأرجو أن يكون هذا الكتاب مدعاة لفسيري الى الأفاضة في معالجة مشكلات الكتاب اللغوي العربي مستقبلا .

والله الموفق .

د • رشيد عبدالرحمن العبيدي كلية التربية ــ جامعة بغداد ١٤٠٠هـ ــ ١٩٨٠م

<sup>(</sup>۱) الارشاد: ۲/۳۴ (ط: مرجليوت) -



الباب الأول « كتاب سيبويه »

الفصل الأول أ - بواكير الدراسات - اللغوية في المئة الثانية الهجرية

ب ـ الكتاب اللغوي بين التقليد والأبتكار

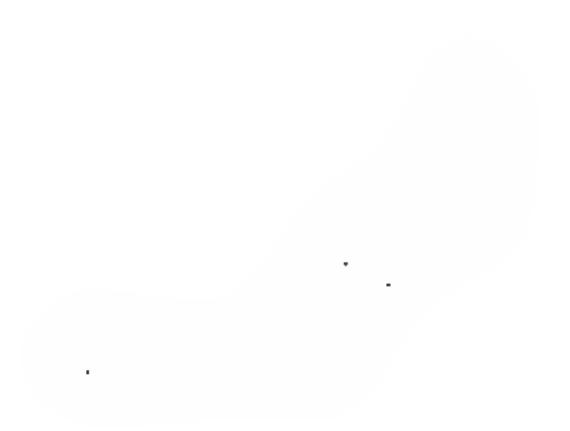

### - المبعث الأول -بواكير الدراسات اللغوية حتى أواخر القرن الثانى الهجري

قبل المخوض في كتاب أمام العربية في القرن الثاني الهجري ، عمرو بن عثمان بن قنبر ، أبي بشر سيبويه ، ينبغي لنا أن نقف في همده الصفحات على الأرهاصات التي سبقت ظهمدور هذا الكتاب ، وهي ارهاصات تمثل جهود العلماء العرب في وضع الدراسات اللغوية الأولى التي كانت بمثابة المصادر الرئيسة له ،

فقد درج أكثر الدارسين على جعل السبب الاول في توجه علما العربية الى العناية بآداب العربية ، ومأثورها الفصيح الذي انتقل في النشر والشعر ، ونصوص اللغة ولهجاتها ووضع أسسها لضبط اللسان ، هو ما تركته الألسن غير العربية من أثر في عامة المتكلمين بالعربية في مطلع المئة الأولى للهجرة ، وهو مذهب صحيح الى حد ما ، ولكنه ليس السبب الرئيس في هذا التوجه الكبير الى الاهتمام بالعربية والعناية بمفرداتها ، ودراسة قوانينها ، ووضع أصولها وقواعدها والكشف عن أسرارها ، فاننا نرى أن ماذهب إليه كثير من الدارسين في حقيقة الدوافس الى الدراسة اللغوية من أنهم خافوا عليها من اللحن والعجمة ، ليس وحده سبباً لوضع القواعد لها ، بل كان هناك دوافع تعد في طليعة الاسباب الى سبباً لوضع القواعد لها ، بل كان هناك دوافع تعد في طليعة الاسباب الى وجود الدراسات اللغوية المنظمة المبكرة ، وهذه الدوافع تنمثل في حرص

الأمة على تنظيم اعمالها وحياتها ، وأفكارها في مجتمع يسوده النظام ، وتحكمه القوانين وتضبط تحركاته الشرائع والعقيدة الجديدة التي جاء بها الاسلام .

لقد انتظمت سياسة الأمة ، وأفكارها وعلاقاتها الاجتماعيسة والاقتصادية والثقافية ، وأصبحت موارد ذلك كله ما يشرعه القسرآن الكريم ، وما يسنه الحديث الشريف وما تأتي به السنة الشسريفه من عمل أو تصرق ، يكون الرسول (ص) هو القدوة الحسنة فيه ، فكان لابد بعد أن ساد النظام كل شيء أن يتم تنظيم الحياة الثقافية، فيتوجه المجتمع الى العناية بتراثه القومي الذي تشكل اللغة منه أكبر عنصر ودعامة يستند اليها ؛ لأنها لغة الجماعة الأولى التي زحفت بالرسسالة وحملت الأمانة ، وبلغت العالم بمضمونها ، فضلا عن أن هذه اللغة كانت الوسيلة التي تنقل بها أفكار الأمة وعقيدتها الى المجتمعات الغربيسة البعيدة عن انعرب والعربية ، فالقرآن ، والحديث ، والتشريع وما يتصل بهذه الأصول من توضيح أو تبيين ، أو دراسة ، ينبغي لكل ذلك أن تكون العربية واسطة له ، وأداة لحمله وتبليغه الى الأجيال غير العربية من الناس الداخلين في الاسلام ،

ومن هذا المنطلق كانت العربية بـ أو اللسان العربي بـ تشكل جزءاً من الرسالة السماوية ، لايمكن فصله عن أجزائها الأخرى ، فكانت الدعوة واضحة الى حفظ اللسان وتراثه من شمعر أو نثر ، من المسؤولين والعلماء على حد سواء بـ يقول الزبيدي : « ولم تزل الأئمة من الصحابة الراشدين ومن تلاهم من التابعين يتحتضون على تعلم العربية وحفظها ، والرعاية لمعانيها ، اذ هي من الدين بالمكان المعلوم ،

فيها أنزل الله كتابه المثه ينمين على سائر كتبه ، وجا بلغ رسوله (ص) وظائف طاعته ، وشرائع أمره ونهيه ، وكذلك كانوا يحضون على رواية الشعر الذي هو حكمة العرب في جاهليتها واسلامها ، وديوانها الذي أقامته مقام الكتاب لما تقدم من مآثرها وأيامها ، فكانوا يتناشدون في مجالسهم ، ويتذاكرونه عند محافلهم و(١) ، وينقل الزيدي مصداقا فهذا الذي يقدمه : « أن كتاب عمر بن الفطاب أتاهم ، وهم باذريبجان، يأمرهم بأشياء وذكر فيه : تعلموا العربية و(٢) ، وكان عمر ورضي الله عنه و يكثر من الدعوة الى تعلم العربية لانها كما يرى : « تشبب العفول وتزيد في المروءة (١) ، ونقل القفطي (١) عنه (رضي الله) كلاما يدل على شدة حرصه على العربية وهو الخليفة الثاني ، والأمة في يدل على شدة حرصه على العربية وهو الخليفة الثاني ، والأمة في مطلع حياتها و يقول الغفطي : « كتب عمر بن الخطاب ورضي والى أهي موسى » : أما بعد فتفقهوا في الدين ، وتعلموا السنة ، وتفقهوا العربية و تماسكها ،

فتعلم العربية ، والعناية بتراثها ، وتاريخها ، وآدابها ، أمر أدرك أهميته الصحابة الاوائل في زمن رسول الله \_ ص \_ وبعده \_ ؛ لأنه بمثل صورة من صور التنظيم العام الذي أخذ المجتمع به في حياته انعقدية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، والثقافية والتراثية ، لأنه أيضا يمثل ركنا كبيراً من أركان الدعوة الجديدة التي سادت المجتمع ، وهذا كله كان قد وقع في مطلع حياة الأمة ، ولم تكن تشعر بخطر بهدد اللغة أو يذهب بتراثها الأدبى والثقافي ، أو القومى .

وفي زمن الرسول (ص) كان وهو صاحب الدعوة يدعو الى حفظ

الشعر والعناية به ، أذنه كان يرى « ان من الشعر حكمة » وحين تحدث اعرابي أمامه بكلام بليغ قال (ص) : « ان من البيان سحرا ، وان من الشعر حكمة » وتحدث أعرابي أمامه فلحن ، فقال (ص) : « ارشدوا اخراكم فقد ضل » وكان يقول : « اعربوا القرآن والتمسوا غرائبه » (١٠) و وقلوا عن علي (رض) قوله : « عليكم بالعربية والشعر فأنهما بحلان عقدتين من اللمان : العجمة والدكنة » •

وقالت عائشة : « تككوا الشعر فأنه يثعثرب السنتكم » (ع) . الى غير ذلك من الأقوال التي كان المسؤولون يدعون بها الى تعلم العربية ، وحفظ الأشعار والآداب ، توخيا الى حفظ التراث والمروءة ، واكتساب البيان والحكمة والاعراب ، ثم تخليص اللسان من العجمــة والدكنة وذلك كله قد كان في أول أمر الاسلام ولما يدخل الناس من غير العرب في الاسلام الا في بلاد محدودة ولما يختلط العــرب في الجزيرة بأمم غير عربية ، فكانت الدعوة إذا ــ الى العربية وتراثها وآدابها جزءا من الدعوة العامة الى الاسلام ونظامه ، وتقاليده ، ولا ريب فان العربية من الدين • وتنقل لنا بعض الأخبار أنَّ هذه الحقبة َ التي مرت ، مُنذ عهد رسول الله (ص) حتى عهد الامام على ، فما بعده ، كانت قد احتفظت لنا بذكر بعض الأعمال اللغوية ، فقد نسب الى ابن عباس ــ رص ــ كتاب في تفسير غــــريب القرآن ، وكان ـــ رض ـــ يقول : « الشعر م ديوانُ العرب فاذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي انزله الله ، رجعنا الى الشعر فالتمسنا معرفة ذلك منه »(٦) • وكان نافع بن الأزرق و نجدة بن عامر يسألانه عن ألفاظ ترد في القرآن ، أو اللغة ليفسرها لهــــــا ويطلبان منه ان يأتي لهما بشاهد من كلام العـــرب ، فكان يفعل لهمـــا ما يريدان(٢) • لأن ابن عباس كان يعلم أن كلام الجاهليين شعر ُه ونش ُه ُ مَا يريدان(٢) • لأن ابن عباس كان يعلم أن كلام الجاهليين شعر ُه ونش ُه ُ مُو خير ما يستشهد به على لغة القرآن ، فكان يقول : « اذا تعاجم شي من القرآن ، فاظروا في الشعر ، فان الشعر عربي ١٠٨٠ .

وهكذا كان عمل ابن عباس يمشمل اتجاها واضحا الى التأليف اللغوي المنهجي الذي أصبح فيما بعد أحد الأعلام في الدراسات اللغوية للعروفة ، بغرب اللغة عند علماء العربية ، بل كان عمل ابن عباس هذا أيضا منقطة بدء لوضع الدراسات المعجمية التي اتجهت نحو التنظيم الدقيق ، والمدرسية الواضحة على يد علماء المعجم العربي في القرن الثاني الهجمري .

وتذكر لنا الأخبار أعمالا أخرى ، تلخل ضمن إطار التوجه الى دراسة اللغة ، منها : وضع النقط والشكل ، ومنها ترتيب حروف العربية ، أ • ب • ت • ث • ج • ح الذي وضعه النصر بن عاصم الليثي (١٨٥ه) ، يمسد ان كان موضوعا على : ابجد ، هوز ، حطي ، كلمن ، سعفص ، قرشت ، شخذ ، ضخلغ ، وكان النصر قد اتخذ الشكل أساساً لترتيب الحروف .

ويذهب بعض الدارسين الى ان ( النقط والاعجام ) الذي اشار الدارسون الى أنه من تتاج القرن الاول الهجري ، كان معروفا عالبا في الجاهليسة ، فيذهب حفني ناصف الى أن الإعجام انما كان قبسل الاسلام(١) ، وبذلك يقول الدكتور ناصر الدين الاسد : ( ان التشابه انمجيب بين الحروف ليكاد يجعلنا نظن ان الحرف منذ ان وجد ، وجد معه نقطه ، وان النقط ضرورة من ضرورات هذه الحروف منذ نشأتها ، الا اذا كان يغزق بينها بوسيلة أخرى من ومنائل الخط توضيعها وتستم

اختلاطها مع غيرها)، ولذا فهو يذهب الى أن الغالب هو وجود الاعجام والنقط مع الكتابة العربية، منذ العصر الجاهلي(١٠) و ولكنه بشكل فيه حذر كبير وهو رأي أمنيك للى الصواب، واشد أسرا به، وهو يعني ان الحرف العربي وصل الى الامة بعد الاسلام كامل الصورة، متميزا بعضه من بعض بنقطه واعجامه ويقوي هذا القول ما سبق اليه حاجي خليفة، من أن الصحابة \_ رض \_ جر دوا المصحف من كل شيء حتى النقط»(١١) وهذا يعني أن النقط موجود مع الحرف وقد عرفه الصحابة الأوائل وهنا يحسن التساؤل: ماعمل العلماء في القرن عرفه العجرة الذين نسب اليهم وضع النقط والاعجام كأبي الأسود الدؤلي (١٩هه) ونصر بن عاصم (١٨هه) ويحيى بن يعمر (١٢٥هـ):

يبدو أن علماء العربية كان لهم دور الكشف ، والبحث من جديد لما كاد أن يندثر من صور العرف الحقيقية خصوصا أن الصحابة الاوائل قد عملوا على تجريد العرف من نقطه ، بعد أن اصبح للرواية الشفوية في نقل الخبر قبل تدوينه وكتابته المركز الأول ، والكتابة لم تكن معروفة مشهورة شهرة الرواية والحفظ ، والدليل على مانقول أن الرسول(ص) وجد أن أمته كانت أمة أمية جاهلة أمر الكتابة والتدوين فدعا كل صبي من صبيان المسلمين في المدينة المتورة عارف بالكتابة أن يعلم عشرة من المسلمين كما ظلب من اسرى بدر العارفين بالكتابة أن يعلم عشرة من المسلمين الكتابة ، لقاء حربته ، ليشيع أمسر كل واحد منهم عشرة من المسلمين الكتابة ، لقاء حربته ، ليشيع أمسر الكتابة ، فضلا عن أنه حص كان أميا لايكتب ولا يقرأ ، فلما وجد الكتابة ، فضلا عن أنه حص كان أميا لايكتب ولا يقرأ ، فلما وجد العلماء خطورة هذه الحال ، ودعوة الاسلام الى تعلم الكتابة ، عملوا على

أرجاع صورة الحرف بنقطه وشكله ليتخذه بعض كتاب المصاحف في مقدمة الكاتبين ، وسيلة لأظهار شكل الحرف صحيحاً مقروءاً ، لايجر ألى اللحن والغلط في القرآن .

على أن مثل هذا الرأي ينبغي ألا يجرنا الى الايمان المطلق بأن الحرف العربي كان مألوفا بعند العربي بي جاهليته بشكله ونقطه ولانقطع بما لم يقطع به من دعا اليه قبلنا ، ولكننا نرى فيه انه يكاد يكون قريبا من الصحة ، وربما كان عدد من يعرف العرف العربي شكله ونقطه الذي ألقه الناس ، في الاسلام ، قليلا جدا ، كما تذكر لنا الاخبار عن عرب الجاهلية ، والذي يجعلنا لانؤمن الايمان المطلق بهذه المسائة أن الزنجاني ذكر في كتابه ( تاريخ القرآن ) ان القرآن الكرم جمع من النصب واللخاف والجلسود المدبوغة واكتاف الابل ، بلا شكل ولا نقط (١٢) .

وانما جاء الشكل والنقط ... بعد ذلك ... في عهد عبدالملك بتوجيه الحجاج بن يوسف ، حين دعا النصر بن عاصم الليثي (١٤٩هـ) ويحيى بن يعمر (١٤) لهذا الأمر ، حين انتشر اللحن واختلطت الألسن .

ومن هنا ظهرت البلبلة في رسم الحرف ، ووقع الكثير في التصحيف والتحريف ، ولولا حفظ القسراء والصحابة لكان الخطأ واجدا طريقه الى القرآن ، مع العلم (١٥) بان كثيراً من العلماء كان يرفض ان تنقط المصاحف كقتاده وعباد بن عباد والخواص والحسن البصري وابن صيرين ه

ثم إن الخط العربي الذي استخدم لكتب القرآن ونسخه كان من النسخي النبطي ، أو من الحيري أو اليمني الحميري ، والخطدان

الحيري والحميري كانا بالرسم فقط من غير إعجام، وكان عرب الشمال أهل مشافهة، سوى مكة، فان بعض أهلهــــا كانوا يعرفون الكتابة، وذلك عن طريق التجارة، ولذا لم يكن رسم الخط مضبوطا بيتناً.

ولهذا كله لم نقطع بما ذهب اليه الدكتور ناصر الدين الأسد في المصادر الشعر الجاهلي) بل ذهبنا الى احتمال معرفة شكل الحرف ونقطه من نفر قليل ، مما جعله في حكم المجهول لدى جمهور العرب فبل الاسلام ، حتى اذا كان الاسلام ونهد العلماء بهذه المهمة ، كانت لهم في ذلك أوليات غريبة عن جماهير الأمة ، أرادوا أن يرسخوها ، وان يجعلوا لها قواعد واحكاماً ، وطرائق تأخذ سبيلها في الحضارة العربية ،

وبذلك وردت الاخبار • فقالوا في أبي الاسود: أول من وضع العربية ونقط المصاحف (١٦) • وحكوا عنه انه أتى بكاتب من عبد القيس فلم يرضه ، فأتى بآخر من ثقيف فقال له أبو الاسود: « اذا رأيتني قد فتحت مي بحرف ، فأنقط نقطة على اعلى ، واذا ضمت فمي فأنقط نقطة بين يدى الحرف ، فأذا كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف ، فأذا البعت ذلك غنيقة فأجعل النقطة نقطتين ، ففعل • فهذا نقط أبي الاسود وعمل الرفع والنصب والجر واختلف الناس اليه يتعلمون العربية »(١٧).

وأنما كان عمل أبي الاسود هذا كله في المصاحف وتبعه في هـذا المضمار يحيى بن يعمر ، فقالوا فيه : (هو أول من نقط المصاحف )(١٨) وترددت هذه الحكاية مع نصر بن عاصم الليثي ـ ايضا \_(١٩٠) وابن هرمز وجملة كبيرة من علماء المئة الاولى ومطلع المئة الثانية مما يدل على أن الاصل في الدراسات اللفوية الاولى كان موضوع الآى وقراءات القرآن وكتابة المصحف ورسم الحرف فيه ه

بم نشطت جماعة العلماء الذين جاءوا من بعدهم فتنبه الله جوانب أخرى ، كان مصدرها القرآن الكريم كذلك ، فروى عن عبدالله بن أبي اسحاق الحضرمي ( توفي قبل ١٣٠ه ) وهو مقرىء ولفوي و أنه فكر ع النحو ، وتكلم في الهدز حتى عمر فيده كتاب مما أملي يه (٢٠) .

وكان ابن أبي اسحلق ، قد أخذ القراءة (٢١) ، عن نصر بن عاصم ويصيى بن يعمر ، وعمل أبان بن تغلب الجزيري (١٤١ هـ) : كتاب الغريب بالقرآن وذكر شواهده من الشعر العربي (٢٢) وهو عمل يعد باكورة الاعمال اللغوية في الربع الاول في المئة الثانية وموضوعه لغية القرآن كما هو واضح ، وسارت الدراسات سيرا حثيثا ضعو الاتساع، والتركيز ، والتخصص في المئة الثانية وكثر الدارسون كثرة لاتحصى ، بدواضع مختلفة ، منها الاخلاص لعلوم القرآن والمدين وحب الاشتغال في سبيلهما ، لأن العربية من الدين ،

ومنها الحرص على حفظ اللسان العربي مما خالطه من الدخيسل والمغرب بسبب اختلاط المجتمع العربي بالشعوب غير الغربية كالفرس والهنود والاتراك ، مما أدى الى تفشي العجمة واللحن والفلط و وغي هذا يروون عن ابي الاسود دخوله على الامام على (رَضَ) فيراه مفكرا في أمر الاعاجم الذين دخلوا الاسلام رغبة فاثرت السنتهم في اللسمان انعربي فيامره بوضع النحو (٢٦٠) ويروون سجى ابي الاسود الى زياد بالمجمرة وقوله: «اني أرى العرب قد خالطت الأعاجم ، وقد تغيرت السنتها افتاذن لي أن أضع كلاما يعرفون سأو يقومون به كلامهم ؟ فيقول: افتاذن لي أن أضع كلاما يعرفون سأو يقومون به كلامهم ؟ فيقول: لا و فيجى و رجل إلى زياد ، فيقول الهرام المهم الله الأمديد : توفي آباتا لا و فيجى و رجل إلى زياد ، فيقول الهرام المهم الله الأمديد : توفي آباتا

وترك بنونا و ، فيقول زياد : توفي أبانا وترك بنسونا 11 ادعوا لي أبا الاسود ، فيقول له : و ضع للناس ما أردت أن تضع لهم ٤(٢٤) .

ويروون ــ ايضا ــ خطأ ذلك القارى، الــذي قرأ : ﴿ أَنْ اللهُ ۗ يترىء من المشركين ورسوله ، بجر رسوله ، وغمير همذه وتلك من الروايات ، وما ذلك ألا ليثبتوا أن الدافع الى الدراسات النحسوبة واللفوية لم يكن الا بسبب العجمة وتفشى اللحن والخطأ في القسرآن وسائر الكلام • وربيا كانت بعض هذه الحكايات موضوعة ، ولا أساس لها من الصحة ولو كان أبو الاسود قد وضع (الرفع والنصب والجر)(۲۰) أو ( ياب الفاعل والمفعول به والمضاف وحروف النصب والرفع والجسر وانجزم )(٢٦١) و ( احس العربية ونهج سبلها ووضع قياسها وذلك حين اضطرب كلام العرب وصار سراة الناس ووجوههم يلحنون ) آخذا بكل ذلك عن الامام على كما يقولون ، للزمنا ــ اذن ــ أن نقرر أن النحو كان شيئًا معروفًا في عصر الامام على ، بل قبله بزمن لأنه علم تكامل وتضج في عصره بحيث عرف منه القاعل والمفعول والحروف ، والظاهر والمضمر، والعطف والنعت والتعجب والاستفهام: حتى باب ان، ماخلا « لكن » التي عرضها أبو الاسود كما يقول أبو البركات أبن الانباري (٧٧٥هـ) على الأمام على ، فأمره بضمها اليهن حتى كان يقول : و كلما هملت باباً من أبواب النحو عرضت عليه الى أن حصلت مافيه الكفاية ي. فقال له الامام على (رض): ﴿ مَا أَحْسَنَ هَذَا النَّحُو الذِّي قد نحوت ، فلذلك سمى النحو ٢(٢٢) .

بل لملنا نعجب حين لرى نقض هذا الكلام كله عن أبي الأســود

نفسه حين روى أنه جاء الى زياد يستأذنه في وضع كتاب في النحو فينها. زياد(×) •

وفي مواضع أخرى من كتب الروايات أن زيادا طلب اليه اليه المنط العربية و وان أبا الاسود جاه الى ابن عباس يغبره بأنه سيفسع للناس شيئا يقومون به لسانهم ، فيقول له ابن عباس : « نعلك تريد النحو » ، ثم من الاخبار ما يقف في وضع النحو على أبي الاسود وحده دون تأثر بأحد ، فينقل القفطي : « أن أبا الاسود هو أول من استنبط النحو واخرجه من العدم الى الوجود ، وأنه رأى بخطه ما استخرجه ولم يعزه الى أحد قبله » وولعل ذلك هو الحق لما رووا مما كان منه مع ابنته التي تعجبت من السماه فأخطأت، فدفعه ذلك الى مافعل ، ولم يكن عمله شيئا كاملا ، ولكنه بداية تحتاج الى أمد طويل لتنفيج وتتكامل ، وإلا فلست أدري ما بقي من موضوعات النحو التي اوجدها عنبسة وميمون والخليل وأبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر ويونس والكسائي

وإلا علست ادري ما يقي من موضوعات النحو التي اوجدها عنبسة وميمون والخليل وأبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر ويونس والكسائي وسيبويه والقراء ، وابن أبي أسحاق وابن هرمز وابن يعمر وغيرهم ، ممن كانوا يوصفون بأنهم أول من وضع العربية أو بأول من فسرع وقاس ، وتكلم بالعربية 1 بعد الذي وضعه أبو الاسود من نحو لسم بصل الينا منه شيء ، في كتاب أو في كتب أثمة النحو في الأقل .

ان الحكايات التي ترويها كتب الاخبار والتراجم عن قصة وضع النحو ، وربطها بمسألة تفشي اللحن والعجمة : هي مجرد أقوال وضعت لتضع من تربد من الناس في مكان الصدارة والامامة ، ولتمنح الفضائل هؤلاه الرجال دون أولئك ، وهي أقوال لما تثبت ـ بعد ـ بعد ـ لأننا لم نر لما صدى فيما وصل الينا من كتب اللغة والنحو حتى ان نسبة كتابين

العيسى بن عمر في النحو ( الكامل والجامع ) (٢٨) . كما سنعرض للخبوهما في حديثنا عن كتاب سيبويه لم تكن الا خبرا من الاخبار فوضعوا فيهما على لسان الخليل :

ذهب النحو جميعها كله غير ما ألف عيسى پن عمر... ذاك (اكمال) وهذا (جامع) فهما للناس شمس وقبسس

ونقلوا عن المبرد أنه قال : « قرأت أوراقا من أحد كتابي عيسى بن عمر فكان كالاشارة الى الاصول »(٢٩) فاذا كان عيسى (١٤٩هـ) قدد ألف هذين الكتابين : المختصر والمبسوط ، فلم لم " ينقل منه المبرد نفسه في كتبه ، وقد قرأ من أحدهما أوراقا ، ولم لم " يشر" سيبويه في الكتاب الى أحدهما ناقلا منه ، واكتفى بالرواية في بضعة مواضع عن عيسى لشيء من آرائه في النحو .

اليس في ذلك كله ما يجعلنا نقف متحذرين مما يروى من أخبار في هذا المضمار الشائك ؟ .

أننا نذهب الى ان الحرص العلمي والديني ، وتوجه الأمة الى تنظيم حياتها وأدبها وعلومها ، كان الدافع الذاتي الى ايجاد الوسائل والسبل لمحفظ تراثها وتنظيمه ، وتقديمه الى الاجيال التي جاءت بعد ، تراثا حضاريا ، وثقافيا وعلميا مدونا مدروسا ، ومكشوفا عن جوانبه العامضة التي تحتاج الى الكشف والتبين والتوضيح ، وخصوصا أن الامة كانت في توسع وأنتشنار سريع في انحاء الارض وفي شعوب غير عربية ، هي أحوج ما تتكون الى التيسير والتبسيط والتحليل ، بل الى فهم القراعد والأصول والعلل والاسباب ، ثم الى فهم حقيقة هذه اللغة التي نزل بها والقرائ وروى جديث رسول الله (ص) ونقل بها التراث التسعري والتشري والتشري والتشري والتشري والتساب ، ثم الى فهم حقيقة هذه اللغة التي نزل بها القرائ وروى جديث رسول الله (ص) ونقل بها التراث التسعري والتشري والتشري والتشوي والتشري والتشري والتشرير والتشري والتشرير والتساب ، ثم الى فهم حقيقة هذه اللغة التي نزل بها القرائ وروى جديث رسول الله (ص) ونقل بها التراث التسعري والتشرير ونقل بها التراث التسعري والتشرير ويون والتشرير ويون ولتشرير والتشرير ويون والتشرير والتشر

العربي ومعرفه دلالات الفاظها ، وأسس بلاغتها وفصاحتها وموضوعات هنا كانت الدراسات اللغوية تتجه الى مناهج وأساليب مختلفة وموضوعات متعددة وكان الدارسون يختلفون ايضا ، تبعا لاختلاف توجههم الثقافي وتخصصهم بالعلم الذي يرغبون فيه أو يجدون فيه خدمة للعربية والدين و فكانت هناك :

أ ـ دراسات تعليلية واستقرائية تضع الاصول وتستنبط القواعد والقوائين، بعد دراسة النصوص العربية الاصيلة كالدراسات النحوية والصرفية والبلاغية في البصرة والكوفة وبغداد، مثل كتاب سيبويه (١٨٠هـ) ومقدمة في النحو لخلف الاحمر (١٨٠هـ) وكتب الكسائي (١٨٠هـ) والرواسي (١٨٠هـ) والفسراء (١٨٠هـ) والاخفش (١٨٠هـ).

ربيب مد دراسات لغوية صرفة تعني بدلالة الالفاظ وتنظيمها ، على وفق منهج معين وتبين كيفية استعمالها في كلام العرب ، وما آلت اليه من معنى أو دلالة جديدة وهذه الدراسات على توعين : (١) المعجمات العامة ككتاب العين للخليل وكتاب الحروف المسمى بالجيم للشيبلني (٢٠٦ هـ) وغيرهما ، (٢) كتب اللغة الخاصة وهي التي وضعت على شكل رسائل صعيرة في نوع من أنواع اللغة ككتب الحيوان واننبات والشجر والانواء والسلاح والابل والخيل وما أشبه هذه الكتب وقد ألف فيها الاصمعي (٢١٥ هـ) وأبو زيد (٢١٠ هـ) وابو عبيدة (٢١٢ هـ) ومؤرج بن عمرو السدوسي (١٩٥ هـ) وغيرهم ،

ج ـ كتب في الظواهر اللغوية كالاضداد والمشترك والنسوادر والغريب والمتوادف والسجر وغيرها وقد ألف فيها جملة من العلمـــاء

المتقدمين من أمثال قطرب (۲۰۲ هـ) والنضر بن شميل (۲۰۶ هـ) وأبي زيد من أمثال قطرب (۲۰۰ هـ) والنصر بن شميل (۲۱۰ هـ) والاصمعي (۲۱۰ هـ) والكسمائي ومؤرج (۱۹۰ هـ) والاصمعي (۲۱۰ هـ)

د حدراسات في فقه اللغة وعلومها واصواتها وما يحصل لها من تغيرات و وتعد دراسة الخليل في مقدمة العين دراسة رائدة في هذا المضمار ، وذكرت كتب للأخفش (٢١٥ هـ) ولمحمد بن المستنير ابي علي قطرب النحوي (٢٠٣ هـ) باسم (الاصوات) ايضا (٢١٠) ، وهي لاتتعدى هذا المضمار ، وتعدد كتب ( الاشتقاق ) و ( المقصور والممدود ) و ( المنقوص ) و ( الابدال ) و ( الاعدال ) و ( المذكر والمؤنث ) ، و ( اللهجات ) في اللغة العربية وغيرها وكتب ( المعدرب والدخيل ) ، مما له صلة بموضوعات فقه اللغة وعلومها .

هـ دراسات في تقويم اللسان والتنبيه على اللحن والغلط والسهو ونعد كتب لحن العامـة للكسائي (١٨٩ هـ) وابن السكيت (٢٤٤ هـ) والسجستاني (٢٥٥ هـ) وغيرهم من هذا الباب ولقد وصل الينا كثير من هذه الكتب كما وصل الينا نسخة من كتاب لحن العامة تنسب الى الكسائي، وقد طبعت غير أنَّ يوهان فك شك في صحة نسبتها اليه (٢٢٠).

و ـ دراسات في التفسير والبحث عن المعاني ، ككتب التفسير القرآني ، وكتب معاني القرآن وتأويله ومعاني الشعر والحديث ، كمعاني القرآن للأخفش ، والفراء (٢٠٧ هـ) وغيرهما .

ز ــ أما الكتب الآخرى فقد كانت في الأدب عامة ، ككتب الآخبار والدواوين الشعرية وكتب الأمثال ، وأيام العرب ، ومفاخرهم وتاريخهم، وكتب طبقات الرجال • ويقل فيها اهتمام العلماء بالجانب اللغوي منها •

اننا ــ هنا ــ لم نشر الا الى الكتب التي لها علاقة باللغة ودراساتها وآدابها ، أما سائر الكتب المصنفة في العلوم وفروع المعرفة فليس هذا محلها .

```
(١) طبقات الزبيدي : ص٢٠
```

· ۳سه : مر۲)

(٣) نفسه : ص ٤ و كذلك : نور القيس : ٢

(31) انباه الرواة : ١٦/٦١. ·

(٤) تور القبس •

(٥) نفسه : انظر : ص۲ وص۳ -

(١) تفسير الطبري ١٢٩/١٧ -

(٧) الصنحاح ومدارس المجمات : عطار : ٣٨ -

(٨) تفسير الطبري/ص١٢٩/١٧٠٠

(٩) حياة اللغة العربية : ٧٠

(۱۰) مصادر الشعر الجاملي : ۲۸ -

(١) كشف الظنون ١/٢١٧ -

(۱۲) طبقات الزبيدي : ۱۹.

(١٣) تاريخ القرآن : ص٧٠ ، والمصاحف : ١٤١/٤ والمحكم : ٥\_٧ .

(١٤) نور القبس : ١٤٥ و١٢٠ ومفتاح السعادة : ١/١٨ والكشف ١/٢١٧

(١٥) المحكم في تقط المصاحف : ١١ -

(١٦) طبقات الزبيدي : ١٣ وانياء الرواة ١٤/١ •

(۱۷) تور القبس : ٤ــه ٠

۲۱ : نفسه : ۲۱ ،

(۱۹) نفسه : ۲۳ ·

(۲۰) مراتب النحويين: ۱۳ والنور: ۲۶ -

(۲۱) المراتب : ۱۳ -

(۲۲) ارشاد الاریب: ۱/۳۰ -

(٢٣) انظر المصون : ١١٨ والزبيدي : ١٣ -

(۲٤) تفسه : ۱۱۸ ٠

1 1 1 1 2

(۲۰) المراتب : ٦ والزبيدي ص١٣٠

(٢٦) طبقات الزبيدي: ١٢ :

(٢٧) تزمة الإلباء : ٢-٣ ٠

(۲۸) المراتب: ۲۳ وینیسی : الاکمال .

۱۰/۱: الاتباه: ۱۰/۱:

(٢٩) نفسه وانظر الفهرست ( ط القاهرة ) : ٧٦ والأثباء ٢/٢٤٣ .

(٣٠) هذا هو الرأي الامثل - رعاك الله ولي ملحوظة أود أن أقولها وهي في امرين: الاول: تقدم اللغة السريانية التي وعت الحضارة اليونانية في هذه البقعة والثاني: نضج اللغة اليونانية ، وتأثر العسرب بتقعيدها اذ أن قضية الفاعل والمفعول والصفة المسبهة والفعل باذمنته الثلاثة قضية فلسفية والعرب لم يكن لهم بها علم من قبل (المقدم) الواقع أن مسألة التقليد التي يشير اليها الدكتور شلق فيها نظر ، ذلك أن الدراسات العربية اللغوية كانت ذاتية صرفة والتأثر بالمنطق اليوناني أو الروماني جاه متأخرا ، (المؤلفه)

(۳۱) النزمة : ۲۱

(٣٢) العربية ٨٩-٩٠ •

### المبحث الثاني.

## أ الكتاب اللغوي بين التقليد والابتكار

حين وقع كتاب العين ، بين يدي الدارسين المحدثين كثرت الأقاويل حول أصالة هذا الكتاب في منهجه \_ فضلا عن أقاويل القدماء في تحقيق شخصية مؤلفه \_ . .

وكان من جملة ما قبل أن منهج الخليسل في ترتيب حروفه على المخارج لم يكن بدعا ، وانما تقليد لترتيب الحروف السنسكريتية القديمة على المخارج (١) ، وقبل: ان العرب لم يضعوا معجماتهم اللغوية د العامة والمخاصة د الا مؤخرا وذلك بعد النهضة التي حصلت للمجتمع في ظل الاسلام ، في العصر العباسي ، وما بعده ، لانهم كانوا مسبوقين بالمعجمات الصينية واليابانية واليونانية القديمة .

والذي ينعم النظر في مثل هذه الاخبسار ، والاحكام يجد أن الاشتطاط فيها من قبيل التعصب الذي يقود الى اضاعة الحق ، ومعرفة الصواب .

فان مجرد معرفة الاسباب التي دفعت الى التأليف اللغوي، والدوافع الى وضع المعجم، وحدود النحو والصرف والبلاغة، يكشف لنا عن حقيقة مهمة في تاريخ العربية، هي أن الأمة بكاملها كانت تتفاعل تفاعلا ذاتياً به مع تراثها المعرفي، واللغبوي السذي انتقل اليها من العزيرة العربية، الى مواطن الحضارة الجديدة، ولابلد للأمة في مشل العزيرة العربية، الى مواطن الحضارة الجديدة، ولابلد للأمة في مشل

هذه الظروف ، وهذه النقلة من حياة الى حياة أخرى ، أن تثقتن وتنظر وتضع كل شيء في نصابه ، لانها كما سبق أن أشرنا ، أصبعت في ظل الحكم الجديد ، والواقع المحدث بحاجة الى التنظيم والدقة ، في كل نواحي الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ، أما العوامل الاخرى التي دفعت الى أستكثار الدراسات في اللغة وقوانينها فتذخل بعدئذ في وفع الدراسات اللغوية بعاملا مساعدا بالى التخصصات والتنوع ، والاكثار ، فحين رأى علماء اللغة أن الواجب يقتضي أن يستكثروا من وضب كتب الحدود والاحكام ، لكثرة اختلاط الألسن ، ودخول الغريب وتفشي العامية والعجمة ، مما أدى الى زيادة التخوف على اللغة وأصولها ، وفصاحتها ، أتسعت حركة التأليف ونشطت في الجوانب التي أثارت المخاوف في النفوس ،

بهذا المنظور نستطيع أن نفهم أتساع حركة التأليف اللغوي في انقرن الثاني الهجري ، وشمولها فروعا متعددة من الدراسات التحليلية والاحصائية ، والنقدية ، والاستدراكية ، وتناميها بشكل أوضح عبر انقرن الثالث الهجري ثم القرون التي تلت ، حتى أصبحت ذات قواعد ومناهج متمايزة ، تعطى سمات متغايرة من دراسة لأخرى .

والذي يمكن أن نتلمت من هذه الدراسات اللغوية \_ بأنواعها وهروعها \_ أنها كانت تسير على وفق تيارين واضحين يمثلان مدرستين كبريين ، هما التيار البصري المتميز بالتحليل والمنطق والقياس ، والتيار الكوفي المتميز بالرواية والسماع والأعتماد على النصوص المنقولة من أفواه الأعراب غالبا ، في تقرير الأحكام ، والمقولات التي تنسب الى الفراه والكسائي وتعلب في إقرارهم اللغة المسموعة من عربي أو بدوي

والأخذ ما كثيرة مبثوثة في تضاعيف كتب اللغة والأخبار ، والأدب ، كمثل قولهم : « هكذا سمعت من العرب » أو « هكذا سمعنا رواية البيت » أو « هكذا قالت العرب » .

والنظر في منهجي المدرستين - كل مجبوعة على حدة - أو في مناهج أفراد المدرستين - كل واحد منهم على حدة - يطلع الباحث على حقيقة علمية مهمة ، هي أن شخصية كل مجبوعة قد تميزت بصفات معروفة محدودة ، وان هذه الصفات هي من خلق الواقع العلمي الذي كانت تعيشه الجماعة اللغوية في هذا المركز أو ذال ، ولئن كان المنهج البصري متأثرا بعض الشيء بالمنطق والفلسفة في تحليل اللغة ، والكشف عن أصولها ، إن هذا التأثر لا يتعدى عقل النحوي - أو اللغوي - الذي بستفيد منه في تحليل نصوص اللغة ، لينفذ به الى معرفة الأحكام والقواعد بستفيد منه في تحليل نصوص اللغة ، لينفذ به الى معرفة الأحكام والقواعد وافع اللغة ، وهذا التأثر - والتأثير - لم يغير من وافع اللغة ، ولا أصولها ، لا نهم يسمعون نصوصها من الأعراب ، ومعرفة في اللغة ، ولا أصولها ، لا نهم يسمعون نصوصها من الأعراب ، في في النقوانين الكلية العامة التي تنظمها ،

ومن هنا فان وجود الدراسات النحوية واللغوية عند العرب لـم بكن أثراً بين آثار امتزاج العقليات وتأثير الفلسفات ، والمنطق الآرسطي كما يذهب بعض الباحثين في هذا المضمار ، وانما جاءت هذه الفلسفات عاملا مساعداً على الكشف عن حقائق هذه اللغة ومعرفة الأصول والفروع فيها ، اذا قبلنا القول بتأثير الفلسفة على مناهج الدارسين واللغويين في تاريخ علوم اللغة العربية .

هذا ما يقال بالنظر الى مدرسة البصرة ، واما مدرسة الكوفة ، فقد

كانت بعيدة عن لمثال هذه التيارات، وكان على اللغيسوي الكوفي إن يحصبي مواد اللغة ، ويجمع نصوصها ، ويعرف القيم التعبيرية والتركيبية من بين ماتجمع لديه من النصوص دون الدخول في مضامير القياس ، وتبحلات العقل والمنطف، وهذا المنهج آدعي الى القول بالأصالة ، وتحقق الشبخصية العلمية في دراسة اللغة ، ومن هنا كان الشيء الواضح على الناليف اللغوي في الكوفة هو إتجاههم الى الجمع والرواية والسماع والإخبار، كما نرى ذلك عند ابي عمسرو الشيباني (٢١٣هـ) وابن (٢٣١هـ) وعند ثعلب (٢٩١ هـ) وابن الأعرابي (٢٣١ هـ) وابن السبكيت (٢٤٤ هـ) وابي بكرين الإنباري (٣٢٨ هـ) وأييه ابي محمد (٣٠٤ هـ) وغيرهم • فانهم جميعا تتمين عناياتهم بالجيع والأحصاء ، والرواية ، ككتب: المقصور والممدود والمذكر والمؤنث، وجبع الدواوين والاشعار. وأخبار العرب، والنوادر، والغريب، ورسائل اللغة الخاصة بأنواعهـــا وظواهرها كالشجر والخيل والنبات ، والانواء والجيوان والأبل مع وغيرها ، ولم تبد العناية واضحة بالدراسات التجليلية للغة الإعنسب الكسائي والفراء ، فضلا عن اشتغالهما بالجمع والاحصباء اللغوي \_ أيضا \_ مشاركة لسائر علماء اللغة الكوفيين فقد روي للكسائي كتاب في ( النحو ) وللفراء كتاب آخر ، ولهما كتب في المعاني والقراءات، جمعت بين التحليل والجمع .

في حين لو رجعنا الى جمهرة علماء البصرة لرأيتاهم \_ جميعا \_ قد أشتغلوا بكل فروع اللغة ودراساتها (٢) ، فالخليل (١٧٧ هـ) وعيسى . (١٨٠ هـ) ويونس (١٨٠ هـ) وسيبويه (١٨٠ هـ) والاخفش (٢١٥ هـ) . والجرمني (٢١٥ هـ) والمارني (٢٤٩ هـ) والسجستاني (٢٥٠ هـ) . وأبو

زيد (١١٥هـ) وأبو عبيدة (٢١٣هـ) والاصمعي (٢١٦هـ) والرياشي (٢٥٧هـ) واليزيديون (٢٠٠ هـ) وعلى رأسهم أبوهم أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي (٢٠٠ هـ) وقطرب (٢٠٤ هـ) والنضر بن شميل (٢٠٤هـ) والمبرد (٢٨٥ هـ) (٤) وغيرهم ، ألفوا في النحو كتبا ذكرت لهم في تضاعيف كتب الأدب والاخبسار ، كما ألفوا في سائر علوم اللغة ، وفروعها ، وفي المبحمات ، والجمع لنصوصها ، ونوادرها ، يزيد بعضهم على بعض في فن من منونها ، ويقصر في آخر ، ففي حين نرى أبا زيد يؤلف في النحو نجد له كتابا في النوادر ، وفي حين نجد أبا عبيدة يفلب علم اللغة وجتم بالجمع والاحصاء ، يؤلف في المجاز والبلاغة ، والمعاني والأخبار ، وفي حين نجد الاصمعي يعنى بالاخبار والأدب والمعاني والأخبار ، وفي حين نجد الاصمعي يعنى بالاخبار والأدب والخيل يؤلف في المروض والقوافي والمعجمات ، والالحان والموسيقى، والخليل يؤلف في العروض والقوافي والمعجمات ، والالحان والموسيقى، والتحو ، وهكذا الحال بالنسبة للأخسرين ممن اهتموا بالنحو والقراءات كامي عمرو بن العلاء وعيسى بن عنر ويونس بن حبيب ، ومن والقراءات كامي عمرو بن العلاء وعيسى بن عنر ويونس بن حبيب ، ومن والقراءات كامي عمرو بن العلاء وعيسى بن عنر ويونس بن حبيب ، ومن

ان هذه الدراسات المتنوعة عكست للدارس مدى الاهتمام الذاتي الذي كان يتمتع به علماء اللغة للحفاظ على تراثهم اللغوي واحتفسانه زاداً ثراً لأبناء الأمة من بعدهم ، ولئن كانت المدرسة الواحدة تفرض علينا قبول ظاهرة تقليد المتأخر للمتقدم في منهجه ، وأسلوب تعامله مع النص اللغوي إن ذلك أمر لايمكن تجاهله ، لأن من الغادة أن يكون للمدرسة منهج عام يلتزم به كل المنضوين تحت لوائها ، كما لايمكن للمدرسة منهج عام يلتزم به كل المنضوين تحت لوائها ، كما لايمكن للمدرسة منهج عام يلتزم به كل المنضوين تحت لوائها ، كما لايمكن للمدرسة الرمرية أو الواقعية أو غيرهما ،

أن يتخلى عن مبادى، المدرسة العامة حين يكتب في الأدب أو يتعامل مع نص أدبي، ولكن ذلك لايمنع من أن يكون لكل ناقد من هذه المدرسة أو تلك شخصيته ، وأسلوبه الخاص في أعطاء رأيه ، والتعبير عن ذوقه ، وهذا ينطبق على علماء النحو العربي كذلك ، فان النحوي "البصري على الرغم من بصريته والتزامه بالمنهج العام للمدرسة - قد يخرج بآراء يخالف فيها جماعته بل يشذ عنهم ، معبراً عن شخصيته ، ومذهبه المتميز ، غير مأخوذ بالتقليد والحكاية لمذهب جماعته ، يذهب جمهور النحويين الى أن (الرجل) في مثل : « يا ايها الرجل " لا يجوز في الله الرفع فيابي المازني (١٤٩٩ هـ) الانتزام بهذا المذهب العام ، ويشذ عنهم بجواز نصب (الرجل) ، لأن القياس - عنده - على مثل (يازيد الظريف) - بنصب الظريف ورفعه - هو المنطق المقبول ، وهو مذهب رفضه الجمهور ، وذهب الى أبعد من ذلك بجواز قراءة : (قل يا ايسا الكافرون) بنصب (الكافرين) (٥٠) •

بل تعد وا ذلك \_ في التعبير الأصيل عن شخصياتهم \_ أنهم خالفوا المنتهم ، ورد وا بكتب ورسائل يفندون بها آراء من سبقوا ، فهذا المبرد (٢٨٥ هـ) يضع كتابا في الرد على سيبويه (٢) ، وكتب السردود والتعليقات والحواشي والنقد الكثيرة عبر قرون التأليف اللغوي تمثل \_ بصدق \_ الأصالة العلمية التي يتمتع بها علماء اللغة العربية ، بعيدين عن التقليد الأعمى والجمود ،

ان اختلاف آئمة النحو واللغة في آرائهم ومذاهبهم وخروجهم في الحيان كثيرة على ما تألفه الجماعة من آراء في أطار المدرسة ، وتنسوع مناحي التأويل ، والتفسير للتراكيب والأبنية • كل ذلك يعكس صورة

نقية عن رفض التقليذ، ومجانبة الجمود، وانتهسساج طريقة سليمة، وسياسة صحيحة للتعبير عن الفكر الأصيل والذوق الرفيع، والمنطسق الصواب،

لقد أثبتت لنا مناهج المعجمين المختلفة المتنوعة صدق مقولتنا هذه، أذ نحن واجدون من يجعل ترتيب أبواب مواده على مخارج الحروف ، ويلتزم بطريقة الثنائي والثلاثي وما فوق الثلاثي في تقلبات المسواد كالخليل والأزهري (٣٧٠هـ) وابن سيده (٤٥٨ هـ) وغيرهم .

وواجدون ـ معهم ـ من يلتزم بالترتيب الألفبائي مع الأخسدة بالثنائي والثلاثي وما فوق الثلاثي ، كأبن دريد (٣٢١هـ) في الجمهرة ، وواجدون الى جانبهم من يلتزم ( بالألفباء ) ولكن بطريقة جديدة فذة في ترتيب مواده وأبوابه وفصوله ، بحيث تجعل قافية المادة باباً وصدرها فصلا ، كالفارابي (٣٥١هـ) في ديوان الأدب ، والجوهري (٣٩٨هـ) في الصحاح ، أو يلتزم بالألفباء ، وبطريقة أخرى يخالف فيها الفارابي والجوهري واضرابهما فيرتب كتابه ملتسزماً بالحرف الأول فالثاني والنبوه ، كما في ( أساس البلاغة ) للزمخشري (٣٩٥هـ) و ( المصباح المنير ) للفيومي (٧٧٥هـ) أو يجعل الالتزام ( بالألفباء ) أصلا ثم يراعي فيما بعد الحرف الأول ما يليه في الترتيب الألفبائي ثم ما يليه وهكذا كما فيما بعد الحرف الأول ما يليه في الترتيب الألفبائي ثم ما يليه وهكذا كما هي طريقة ابن فارس (٣٩٥هـ) في (معجم مقاييس اللغة) و (مجمل اللغة)، وهذه الطرائق جميعاً تحتاج الى تفسير وايضاح كثير ، ولكننا لسنا وهذه الطرائق جميعاً تحتاج الى تفسير وايضاح كثير ، ولكننا لسنا حمنا ـ بسبيل ذلك ، لأن غايتنا هي تصوير مناهج المؤلفين اللغوين المختلفة معبرين عن شخصياتهم ، ومتميزين بقابلياتهم ، واتجاهات تعبر عن العلمية المتنوعة ، التي لايشك الباحث في أنها كانت اتجاهات تعبر عن

مذاهب خاصة ي تتصف بالأبداع والقدرة على الابتكار والانتاج .

ينظر في هذا ماكتبه عطار في الصحاح ومدارس المعجمات ومادة ﴿ خِليل ) في دائرة المارف الاسلامية ٠

<sup>(</sup>٢) المزمر ٢/٨٠٤ ٠

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة : ٣٧٣ · وانظر معجم الادباء : ١٠٨/٧ ·

٠ (٤) مراتب النحويين : ٨٣ . "

انظر: الجمل للزجاجي: ١٦١١ وشرح المفصيل: ٢/٣١٤ والتسهيل: ١٨١ وهمم الهوامع : ١/٥/١ وانظر تفصيلا لذلك في كتاب (أبو عثمان المازني ا : ٥٠٠٠ــ٧٠٠ ٠

<sup>(</sup>٦) ﴿ مَرَاتُبُ النَّحَوَدِينَ \* ١٩٠ وَطَبِقَاتُ الرَّبِيذِي \* ١١٩ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

# الفصيل الثاني المسيويه

أن إيرائل المكتب التي وصلت الينا \_ اليوم وتداولها الدارسيون بالبحث والاستفادة ، واتخاذها مصادر دراسة أولى في البحث الملفوي المعاصر ، هي رسائل اللغة \_ والمعجمات ، وكتب الدراسات النجيوية وعلى وأسها كتاب : (سيبويه ) للذي عده العلماء في عصره (١) : قرآن النحو .

وظرة متأملة فاحصة في ما دار حول هدفه الكتب الاولى اللتي وصلت الينا ، بجد أبنيارا متضاربة ، وأقوالا مختلفة ، تحمل في داخلها شكوكا في نسبة هذا الكتاب الى فلان ، وتأكيد نسبة ذاك الى فلان النخيل أو نفسه ، وهذه بين ايدينا كتب منها في المهييم العربي ، كالمعين للخليل ، والحيم المؤبيهاني ، ومنها في غريب اللغة وتوادرها ، والصفات والاسماء ، وأنواعها ، ككتاب التوادر المنسوب للإنصاري ابي زيد : (١٠٧هـ) وكتاب الحروف المنسوب المخليل ، وآخر منسوب المنضر بن شسميل وكتاب الحروف المنسوب المخليل ، وآخر منسوب المنضر بن شسميل وكتاب الحروف المنسوب المغليل ، وآخر منسوب المنضر بن شسميل وكتاب الحروف المنسوب المغليل ، وآخر منسوب المنضر بن شسميل وكتاب الحروف المنسوب المغليل ، وآخر منسوب المنضر بن شسميل وكتاب الحروف المنسوب المغليل ، وآخر منسوب المنظم بن شسميل المنام والكامل ،

ولما بكنا فريد هنا ـــ أن نعنى بالبحث في ما دار من مشكلات حول الكتاب اللغوي في المقرن الثاني الهجري ، فسنهمل الجديث عن الكتب التي وللت في المقرن الثالث الهجري ، غير مهملين أن نثيير إلى ما دار من التي وللت في المقرن المثالث الهجري ، غير مهملين أن نثيير إلى ما دار من

مشكلات حول بضعة كتب ، عاشت في عصر كتاب سيبويه أو الجيسم أو العين .

اما كتاب سيبويه ، فهو في مطلع هــذه الكتب التي كثر التقول حولها ، فقد حظي بادعاءات وأقوال ، كادت تطمس على حقيقة هــذا المؤلف الكبير ، وان تشوه شيئا كثيرا من سمعته العلمية التي نالها خلال هذه القرون الطوال ، حتى وصل الينا معروفا باسم مؤلفه : أبي بشــر

ولسنا نرى حاجة \_ هنا \_ الى ان نخصص بحثا في حياته ، فقد استوفاها الاستاذ على النجدي ناصف ، والدكتورة الحديثي ، والدكتور ابو جناح ، وغيرهم فيما ألفوا حول الكتاب وصاحبه .

أما الكتاب فقد وضح التناقض الشديد فيما قيل حوله ، فقد بلغوا في مدحه مبلغا عظيما ، ونال منه آخرون نيلا خسيسا ، فادعوا عليه ما أدعوا ، ليحطوا من قيمته .

فمن المزاعم الخطيرة التي رو "جها حوله ثعلب أحمد بن يحيى أبو العباس الكوفي (٢٠٠–٢٩١هـ) انه قد توفر على صنعة هذا الكتاب اثنان واربعون شخصا ، فقد نقل ابن النديم (٤): « قرات بخط أبي العباس ثعلب: اجتمع على صنعة كتاب سيبويه اثنان واربعون انسانا ، منهم سيبويه ، والاصول والمسائل للخليل » ونقل هذا التقول الخطير عنه أثمة المترجمين ، كالقفطي وغيره (٥) .

وهو تقول يجرد سيبويه من أية فضيلة يمت بها الى الكتاب، ويبدو أن القفطي (٢٤٦هـ) كان يرى شيئا من ذلك في عمل الكتاب، فقد أشار من طرف خفي الى نسبة الكتاب الى سيبويه، ولم يصرح بأنه

له ، فقد وردت عبارته مهزوزة ، فيها شيء من التناقض ، حين قال : «وعمل كتابه المنسوب اليه في النحو» ، فقوله: (وعمرل كتابه) تصريح بائه له ، فلا حاجة أن يقول بعدها : ( المنسوب اليه ) لانها عبارة تحمل شيئا من التشكيك ، ولو كان خفيفا .

ويضيف القفطي خبرا آخر لايقل خطورة عن سابقه ، يعضد به شكه ، ذلك أن سيبويه قد عمل كتابه على نهج كتاب الجامع لعيسى بن عمر ، عمله على الخليل بن احمد ، ويروى في هذه العملية قصة جميلة ، مد عيا انها وقعت بين الخليل وسيبويه ، ويصدرها بقوله : « وقد قيل انه أخذ كتاب عيسى بن عمر المسمى ( بالجامع ) ، وبسطه ، وحث على عليه من كلام الخليل وغيره ، وأنه كان كتابه السذي اشتغل به على الخليل س فلما استكمل بالبحث والتحشية نسب اليه » ، وأراد القفطي أن يقوي هذا الادعاء ، فقال : ويستدل القائل هذه المقالة بما نقل أن سيبويه لما فارق عيسى بن عمر ، ولازم الخليل سأله الخليل عن مصنفات عيسى بن عمر ، فقال له سيبويه : قد صنف نيفا وسبعين مصنفا في النحو، عيسى بن عمر ، فقال له سيبويه : قد صنف نيفا وسبعين مصنفا في النحو، وأن بعض أهل اليسار جمعها ، وأت عليها عنده آفة ، فذهبت بها ، وأرس عند فلان ، والجامع : وهو هذا الكتاب الذي اشتغل فيه عليك، واسألك عن غوامضه ، فأطرق الخليل ساعة ثم رفع رأسه ، وقال : رحم واسألك عن غوامضه ، فأطرق الخليل ساعة ثم رفع رأسه ، وقال : رحم الله عيسى س ثم أنشد ارتجالا :

ذهب النحو جبيعا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر ذاك اكمال وهذا جامع فهما للناس شمس وقمر فأشار الى ( الاكمال ) بالاشارة (٢) الى الفائب في قوله : ( ذاك )

واشار الى ( طلخامع ) بالاشارة الى النحاضر ، بقوله: ( هذا ) (٧) .

هنگذا روى القلطي القصة محبوكة ، جيدة التنسيج ، منسجمة المشمون، والكنها لم تنسجم مع الواقع النبي نقله الزواة ، وتحدثت عنه كتب التراجم الاخرى وفهرسات الكثب، فلم يعظه ابن بالتسديم

المفتدون، والكنها لم تنسخم مع الواقع الدي نظله الرواه، و فعدات عنه كتب التراجم الاخرى وفهرسات الكثب، فلم يعظ ابن التسهيم بمثل هذه القصة ، ولو حلي لعشرها في ما دار حول الكتاب من أقوال، كمك تقل عن تعلب قوله النسابق ، وحسسره الله جالب صفات الكثاب والخبسارة والمجتب والتب التحوين والخبسارة ولم تقع اخداث هذه القصسة الصلحب مواتب التحوين (٣٥٦هم) والاللسيرافي في الحباب التوه (١٥٥٠هم) والالابي بكر الوبيدي الرهم من ولا الناقوت المنقب التقدار ، المهم من الابن بكر الوبيدي المباعث عن الاخبار في كتب المتقدمين (١٩٧٥هم) والالابن وقعت المقطلي المباعث من والمهم والمهم ما الابن مخلكان بعدهم (١٨٥٠هم) مع ما الابن مخلكان بعدهم من والمهم ما الابن مخلكان من والمهم والانتفار المؤلفة الغزيفة الغ

المخطيل، وحما منسوبان لغير الخطيل في اكترس مصدر ولاكن المسوبين المخطيل، وحما منسوبان الغير الخطيل في اكترس مصدر ولاكن القعطي، لم يضب هذه القصة الوالاية معين ، بل اكتفى بقوله : (روقد بقيل:)، م مسينا بقي عدد كتاب (الاكلمل) بهلاد دفارس ، لاكتفى بقوله : (معند فلان ) ، وفات المقطي (الاكلمل) بهلاد دفارس ، لاكتفى بقوله : (معند فلان ) ، وفات المقطي (ما) .

أَ ــان ثلاملة سيبويه ـ الدوجد له تلالمذة ــ كالاخفش الاوسط (٢١٥ هـ) لم يذكروا شيئا من هذا القبيل حول الاكتاب بل رووه عـن سيبويه ووقفوه عليه وولو عثر الكوفيون على واخل منهم لنسبوه .

ب سان كون كتب عيسى بن عمر قد بلغت نيفًا وسبعين كتابا وقد ألث عليها ألغة لا فلاهبت ولم يبق منها الا الكتابان مسائلة ينهض في

#### ومجهل الكثر بعن ينقض. • •

الاولى: ملن الموضوعات، كانترهاحدة في هذه الكتب، فهي جميعا في المنعو ، فهي ب اذن سائل منعيرة وكيباة في مسمائل هذا المعلم، فعاذا يقي الأثمة النحوفي هذا القيرن ، وكيف يوفق يين هذا القول ، والقول السابق من أن الاصول والمسائل للخليل ، ثم جهل كان عيسي مشتنالا بالنحق وحده ؟

الثاني : على كلن عيمى بن عمر نبكرة بين النكرات ، فلم يووفه احد ، ولم ينتسخ أو يأخذ عنه كتبه تلامذة العلم ، وطلبة اللغة والنجون مما أدى الى أن متكون كتبه كلها مفاريد ؟! بحيث لو ضاع بمنها كتاب ، تعذو النبيقي طالب علم على نسخة ثانية منه ؟

الثالث الم يذكر المترجون الإوائل، والمعنيون بكتب اللغب

الرابع : النه ما ورد في كتاب سيبوريه من آراء في اللغة والنحو تنسب لمعيمي بن عمر علم تتعد بضعة لقوال ميثوثة في القراءات واللغة ، فإين ذهب كتاب (الجامع) في جملته ، ومعل حاول سيبويه الزرطمس على حقيقة ما ان وبجدت مدوه و المعروف بنسبة ركل قول إلى صاحب في هذا الكتاب .

المخامس: انه لما يثبت مد بعد مدان سيبويه قد لاؤم عيبى بن عمر المتوفى سنة (١٤٩ هـ) ، فالمعروف ان سيبويه اخترامته المنون شابا سنة (١٨٠ هـ) ، ولم يتعد عمره ثلاثين سنة ، وفي رواية كان له تسمع وثلاثون سنة ، فلو ثبت أنه لازم عيمى وهو إبن ست سنوات أو سمع ، فيس معقولا أن يحيط بمسائل علم النحو البتي توفي عليها عيسى كلها ،

ج \_ نظل المتقدمون ، كابن النديم (٣٧٧هـ) أن كتابي عيسى بن عمر \_ ولم يذكر غيرهما له \_ قد فقدهما الناس « مذ مدة طويلة ، ولم نفع الى احد علمناه ، ولا خبر احد أنه رآهما » (٩) . وحديثه مقصور على كتابين لاغير ، فأين يكون خبر وضع نيف وسبعين كتابا ، لاندري موضوعاتها ، وعنواناتها ، وضعها عيسى ؟!

أما الآفة الآكلة ، فتبدو أنها ذات خلق وانصاف ، فلم تر انصافا أو عدلا في اتلاف كتب عيسى كلهـا ، فاتلفت سبعين كتابا ، ورأفت بكتابين منها .

ولو قبلنا بقول من قال ان كتاب سيبويه ، وضعه مؤلفه على كتاب البجامع ، رفضنا أن يتوفر على صنعه اثنان وأربعون انسانا كما زعم ثعلب، واذا أخذنا بقول ثعلب انتفى القول الاول ، فالتناقض واضح فيما سرد فيه من أخبار ، أما قول ثعلب فيمكن تأويله على ان المذاهب والآراء التي جمعها سيبويه من أفواه العلماء \_ غير الخليل \_ قد بلغت هدا العدد من العلماء ، والا فانه مرفوض ، ومحمول على أنه صورة من صور التعصب الأعمى ، لأننا سبق أن اشرنا الى أن كتاب عيسى بن عمر الذي وقعت منه أوراق في يد المبرد(×) ، فقرأها ، لم يكن الا كالاشارة الى الأصول ، مع احتفاظنا بشكنا في هذا القول كذلك .

بقى التقدير على القارى، ، ولنا أن نقول رأينا بعد قليل فيهما ، أما كتاب سيبويه فننفي أن تكون له علاقة بكتاب سابق ـ أصلا ـ لانه معتمد في منهجه على النقل والرواية من أفواه العلماء الذين لازمهم سيبويه ، وجالسهم وشافههم ، وكان الخليل اذا رآه مقبلا للدرس والبحث ، قال له : (مرحبا مرحبا بزائر لايمل) ، حبا له وأكراما

تشخصه ، وطبوحه العلبي ه

وحين كان كتاب سيبويه بيد الناس ، كانت عناية العلماء به قبل العامة ، ففي خبر الجاحظ (٢٥٥ هـ) حين أراد ان جدي الكتاب للزيات، وصف الجاحظ نسخته بانها « بخط الفراء ، ومقابلة الكسائي ، وتهذيب عمرو بن بحر الجاحظ » فوصفها ابن الزيات بانها أجل نسخة وأغرجا وسر" جا(١٠) ، ومن هنا كثرت فيه أقوال الدارسين والباحثين والناقدين، وطلبة العلم ، ولا يقدح فيه : انه ورد فيه ألف وخمسون بيتا بعضها مجهول قائلها ، وبعضها معروف وغير ذلك من الاقوال(١١١) .

فان هذا الكتاب الذي قد قال فيه أئمة علم النحو:

١ للبرد: اذا أراد مريد أن يقرأ عليه الكتاب يقول له: ركبت البحر.
 تعظيما له واستصعابا لما فيه .

٢ ــ المازني : (١٢) يقول : من أراد ان يعمل كتابا كبيرا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستنجد به ، وفي رواية أخرى : فليستحي ــ أو ــ ( فليستح ) كما في السيرافي .

٣ \_ القاسم بن سلام : كان كتاب سيبويه الامام في النحو .

ع \_ قال الجاحظ : « أردت الخروج الى محمد بن عبدالملك ففكرت في شيء أهديه له فلم أجد شيئا أشرف من كتاب سيبويه ، فقلت له : أردت أن أهدي لك شيئا ، ففكرت فاذا كل شيء عندك ، فلم أر شيئا أحب" الي" منه »(١٢) ، وكان يعد الكتاب من مفاخر أهل البصرة على الكوفة ، وقال فيه : « لم يكتب الناس في النحو كتابا مثله ، وجميع كتب الناس عليه عيال » .

ه \_ وكان محمد بن عبدالملك الزيات يحتفظ في خزانته بنسخ منه .

٣ - وكان الفراء يحتفظ بنسخة منه ، يبعث المينا أنعد في حملة ميزاله ،
 وأشتر أها الجاحظ ، فوجد آنها من مقابلة الكشتائي (١٤١) وهمؤ ند سيبويه ومعاضرة .

وزاد يَأْقُون : ﴿ قَالَ : وَالله مَا اهَدَيْتُ النِي شَيْئًا آخَبُ النِي مَنه ﴾ • ﴿ حَوْقَالَ ابنِ الْأَنْبَارِي : ﴿ كَانَ لِقَالَ لَهُ النَّصَرُة لَ قَرْآ أَفَلانَ : الكثابَ وَقَالَ ابنِ الْأَنْبَارِي : ﴿ كَانَ لِقَالَ لَ النَّصَرُة لَ قَرْآ أَفَلانَ : الكثابَ فيعلم أَنَهُ كَتَابِ سَيْبِوْيه ، وقرى، نصّف الكثاب و فلا يشتك أنه كتاب سيبويه ﴿ (١٥) .

٨ ــ وقال القفطي : « كلمو مما لم يسبقه إليه آخذ » (١٠٠٠) .
 هذه الأقوال ليئت احصائية ، ولكنها تماتح ترسم تعنورة عن مكّان الكُتَاب .

فبهذا المنظار الكبير كان العلماء ينظرون الى كتاب سيبوية أويبدو أن هذا الكتاب قد الله سيبويه ، فلم يدرسه غليه الا الاختمان نتغيد بن مسعدة أبو الحسن النخوي البضري (٢١٥ هـ) (١٦٠) ، فانه الحد الكتاب عنه ، وكان أسن من سيبويه ، بحيث أخذ عن من أخذ عنه سيبويه ، وكان الاختش هو « الطريق الى كتاب سيبويه » قال ابن الاتباري : وكان الاختش هو « الطريق الى كتاب سيبويه » قال ابن الاتباري : «لانا لم نعلم أحدا قرأه على سيبويه ، وما قرآه سيبوية على الخد » (١٧) .

ولهذا كان الكتاب موقوفًا على الاختش في الرّواية ، وكان تلامذة الاختش كالتجرمي والمازني هما طريق الاختش الى الأجيال التي تلت كالمبرد (٣٨٥ هـ) وغيره .

وحين رواه أبو بكر بن خير ، كاتت طريق روايته تمر بهمـــا الى الاخفش فسيبويه ، والطّريق هي : « حدثني به رواية عُنه وقراءة عليه ،

الشيخ الاديب المنس ابو يمكر مختد بن عبدالغني بن عبداله المستارين غندله الشيخ الاديب المستاد ابو الحجاج سليمان بن عيسى التحوي الاعلم، قال: خدتني به الشيخ الوزير أبو القاسم بن عيسى التحوي الاعلم، قال: خدتني به الشيخ الوزير أبو القاسم الزاهيم بن محمد بن الإلهيم بن محمد بن الإلهيم بن محمد بن العاصم العامد القرن الرابع التجوي » (×) .

مثم ذكر طريقا خانمسة تفتهي الى الرياحي - اللها حدوم بعضنا

"الزيانعي عن عليدالله بن مخمد بن الوليد بن ولاد التشيعي ، عن

اييه محمد بن الوليد بن ولاد ، عن أبي العباس محمد بن يزيد المبرد عن ابي عثمان بكر بن محمد بن عثمان المازني وعن أبي عمر صالح بن اسحاق الجرمي ، كلاهما عن ابي الحسن سعيد بن مسعدة الاخفش عن سيبويه »(١٩) ثم روى طريقا أخرى للرياحي عن ابي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاس ، عن أبي اسحاق ابراهيم بن السري الزجاج عن ابي العباس المبرد بسنده المتقدم (٢٠) .

والطرق المتقدمة متصلة الاسناد من الرياحي الى سيبويه ، وهي طرق بصرية صرف ، انتقل منها الى مصر وشمال افريقيا عن طريق ولاد وابنه ، وابن النحاس (١٣٥٩هـ) الذين اخذوا عن الزجاج والمبرد من علماء البصرة ، ومن هناك انتقل الى الاندلس بطريق الرياحي ، ومحمد بن فتحون التجيبي ، ممن عد هم ابو بكر بن خير ،

« قال ابو بكر المصحفي : وحدثني به ايضا – ابو الحسن علي بن ابراهيم بن علي التبريزي ، ويعرف بابن الخازن ، عن ابي الحسن علي بن عيسى الربعي النحوي عن ابي سعيد الحسن بن عبدالله بن المرزبان السيرافي عن ابي بكر محمد بن علي ابن اسماعيل ، ويعرف بمبرمان عن ابي العباس المبرد ( بسنده المتقدم ) •

قال ابو الحسن الربعي ، وحدثنا ابو علي الحسن بن احمد بن عبدالغفار الفارسي النحسوي عن ابي اسحاق الزجاج عن ابي العباس المبرد بسنده المذكور •

قال ابو اسحاق الزجاج ، قال لنا ابو العباس المبرد : قرأت نحــو

ثلث الكتاب على ابي عمر الجرمي ، فتوفي ابو عمر ، فابتدأت قراءته على ابي عثمان المازني .

قال ابو عثمان : قرأته على أبي الحسن الاخفش عن سيبويه ، ونوفي الرباحي سنة : ٢٥٨هـ(٢١) .

مما تقدم يتضح أن جميع طسرق رواية كتاب سيبويه لم تكتعد سعيد بن مسعدة الأخفش ، ولم يدرس الكتاب على الاخفش الا رجلان هما : المازني والجرمي ، وعنهما التوزي والمبرد والرياشي وابو ذكوان، وعسل بن ذكوان وأبو يعلى بن أبي زرعة (٢٢) ، وعن المبرد اخسذه الزجاج ، وعنه الفارسي ومبرمان وابن ولاد وابن السراج ، وعن هذه المجموعة أخذه الربعي والسيرافي وابن النحاس وابو بكر بن شقير وابو بكر بن الخياط ، ممن يخلط بين مذهبي الكوفيين والبصريين – كسا يقول السيرافي – وابن كيسان ،

ومحمد بن الحسين بن ولاد ، وعن هؤلاء أخذ جمهرة كبيرة من علماء المشرق والمغرب .

فيما مضى من دارسي الكتاب تبين ان المازني والجرمي هما اللذان الخذاه عن الاخفش عن سيبويه ، وترد اخبار كثيرة تؤكد ان السجستاني قرأ الكتاب مرتين على الاخفش (٣٣) غير ان الذي اشتهر عند الاخباريين هما الجرمي والمازني ، وسبب ذلك بعود الى انهما كانا انشط رجلين حملا الكتاب الى جمهور الدارسين ، ولقد حمل الكتاب الى الاندلس محمد بن موسى بن هاشم بن زيد المعروف بالافشنيق ، فقد رحل الى المشرق ولقي الدينوري ، وانتسخ عنه نسخة ، واخذه عنه رواية ، كما اخذه عن المازني (٢٤) .

ودرس ابو تعلى الخلالي الكتاب على ابن در معتويه « واستفسسسر جميعه » (٢٥) وحمله معه الى الاندلس ، قال هو عن نفسه ، « وقرأ سجي الكتاب ابو بجعفر انصد بن ابي معدد ابن در هتویه ـ تعلیما و و و ایة ـ الكتاب اجمع » •

وكان الكتاب قبل هذا قد انتقل الى مصر، على بيد احمد بن جعفر الدينوري (١٨٦٧هـ) ، قدم البصرة ، فحمل عن المالوني كتاب سيبويه ، ثم الثقى بالمبرد ، فقرأ عليه الكتاب ، وانتقل به الى مصر (٢٦١) .

اما ابو المحسن محمد بن الواليد بن ولاد التبيعي ، فكان أخذه عن ابي علي الدينوري ، ووبدل الى المراق فلقي شعلها والمبرد ، فحمل الكتاب عن المبرد وانتصح منه نخخة (٢٧) ، وعنه اخذه ابنه أبو القاسم بن ولاد، فكان يقرأ عليه الكتاب بعد أخيه ابن العباس العمد بن محمد بن الوليد بن محمد التميمي (٢٨٧ هـ) (٢٨) .

وفي القيروزان وشمال افريقيا كان مسري خطف ابن الوزمان البراهيم بن عثمان (٣٤٦هـ) الذي حفظ جملة من الكتب منها كتاب المعين .

اما الرياحي ، فهضو معدد بن يحين الرياحي ليو عبدالله الازدي « رحل الى الخشرق من الاندلس ، فلقي ابا مبعفر النحاس فحمل عنده كتاب سيبويه ، والمخذ عنده رواية ، ٠٠ وقرى عليه كتاب سيبويه ، والمخذ عنده رواية ، ٠٠ وقرى عليه كتاب سيبويه ، والمخذ عنده

ان قطعة كتاب سيبويه ، وانتقاله من متكان الآخر ، كان أمر ا معقولا مد جدا ب بعد ان عرضها بعد قليل ، بالطريقة التي سنعرضها بعد قليل ، ولكن البخض يذهب الى ان الاخفش اخذه عن سيبويه قراءة عليه كما سبق أن أشرنا ، ويشير آخرون الى ان الكتاب لم يقرأه الاخفش عليه ،

بل تقوى مد موت سيبو بعد على الاخفش ، يقول المود و إلم يقرأ احد كاب سيبو به عليه ، واضا قرى العد على إلى الجبن بيعيله بن مبيعه الاخفش علله بن اسجق الجرمي و قال الاخفش علله بن اسجق الجرمي و قال الاخفش علله بن اسجق الجرمي و قال الاخفش : كان الكمائي جاه الماله المسلم قروسالني أنوا قرام كتاب سيبو به عنفه على فوجه الي خمسين ديناوا عركانه الاخفش أبهن من سيبو به ، ولم يأخذ عن الفطيل ه (٢١) .

على أن جناك تعليضا مع أخبار أخرى ترد عن الاخفيش أنه قسراً كتاب سيبويه بهلي الكسائلي .

ويهو أن المكتاب بعد المكسائي با ويوانهم لموء وريد كان ملى قالة نحوي البكر فقي مغل قلة ما وي من المنبال حول اعتدادهم بد ويوانهم لموء وريد كان فلك تعصيا منهم و فمو الا فبار حول الفراء مثلاً: قالى ثعاب في مجلسه وما : و عات البواء وتبعت واسه كتاب سيبوياء مه وحيف بهال المبلحظ مافاساهي المعد، بن عبلالله الويات ؟ فقال : : «داها فه غيي بكتاب سيبويه بعد الكمنائي وعرفن المراء الهاسي على كتبه وجدة ته فقلك سيبويه معيراً : و وميبويه الله ي اعتبات على كتبه وجدة ته فقلك ومع ذلك كله ، فان الكسائي ومن جاء بعده لم يكن اختم المكتاب تالا ومع ذلك كله ، فان الكسائي ومن جاء بعده لم يكن اختم المكتاب تالا عن الاختم المكتاب كله ، فان الكسائي ومن جاء بعده لم يكن اختم المكتاب تالا سيبويه غيره ملان الواضح أن تلاميذ عبيبويه لم يتمنزو الملكتاب كا هيه الاختمى به على المناه عنه المدة وتبول المستكوي: هني اللاختمى به عالم كان مشهور البلكوي ، مكنوا فيه يتول المستكوي : هني اللاختمى بيدرس كان مشهور البلكوي ، مكنوا فيه يتول المستكوي : هني اللاختمى بيدرس كان مشهور البلكوي ، مكنوا فيه يتول المستكوي : هني اللاختمى بيدرس كان مشهور البلكوي ، مكنوا فيه يتول المستكوي : هني اللاختمى بيدرس كان مشهور البلكوي ، مكنوا فيه يتول المستكوي .

خهدًا قطرب (۱۳۷ هـ) کان یتردد علی سیبوریه دوله، یا خاد عنب انکتاب (۱۲۲) ، وهو احد من کان یقصده لیلا و تهارا.

من هذا الذي قدمناه ، تتضح مشكلة ، تكاد تضع كتاب سيبويه في وسط الشكوك التي وضع فيها : العين والجيم ، فهل درس الكتاب على سيبويه ، وهل كان الاخفش حقا قد درسه على يديه ، ورواه عنه بعد تلقفه عنه ، ولم كان الاخفش هو طريق الرواية اليه دون غيره ، ألم يكن قطرب ممن يتردد على سيبويه ، وهو الذي لقبه بقطرب تشبيها له بالدويبة ؟! ولم اخذه الكسائى من الاخفش سرا ؟

ان عظم الأخبار تقول: ان الاخفش قد لازم سيبويه وأخذ عنه ، ولكنها تضيف أنه أخذه \_ ايضا \_ عمن أخذ عن سيبويه (٣٦) ، وهذا يعني أن سنة ، ومكانته ، واشتغاله بالاخذ والتحصيل ، وملازمت سيبويه ، جعله كل ذلك عارفا باسرار الكتاب ، متقدما في فهمه ، وكان لهذه الناحية أثر كبير في ثقافته النحوية ، ودرايته ، ومعرفته بالكتاب ودقائقه ، ولذلك وصف بانه كان : « أعلم من اخذ عن سيبويه »(٤٦) ، وكان ذلك قد أهله لان يكون الطريق الى الكتاب ومؤلفه ، دون غيره ،

بل تنقل الاخبار عن الاخفش انه قال : «كان سيبويه اذا وضع شيئا من كتابه عرضه علي ، وهو يرى أني أعلم منه ــ وكان اعلم مني ــ وأنا اليوم اعلم منه ﴾ (٣٥) .

فاذا صدق هذا عن الاخفش فذلك يعني ان الاخفش ذو علاقة قوية بسيبويه والكتاب دون غيره من الناس ، ويعني ذلك أنه أعلم الناس بالكتاب وتأليفه ، اذ لم يرد عن أحد مثل هذا الادعاء سوى ما قاله أبو زيد (٢٦) : ان سيبويه كان يأتي مجلسه وله ذؤابتان فاذا سمعته يقول : «حدثني من ـ أثق بعربيته \_ فانما يعنيني » ، وقول أبي زيد مطلق ، في الكتاب وغيره .

والواقع أننا لانزال أمام مشكلة تبدو من أرتباط الاخفش بالكتاب دون غيره، اذ الاخبار التي سردناها عنه تتضارب في أنه هل درسه على سيبويه أو لا، والكثير منها ينفي صلته بسيبويه، على ان الاخذ بالرأي القائل بدراسته عليه يوصلنا الى حقيقة وقوف الرواية عليه دون غيره.

ثم هنا تبرز مشكلة تكاد تكون أخطر من كون الكتاب مقصورا على الاخفش، وهي : ارتياب العلماء المعاصرين له من احتفاظه بالكتاب، ومنع السبيل الى شهرته وذيوعه في الناس ، والرجلان اللذان أدركا هذه القضية وعالجاها بطريقة علمية ودقيقة ، هما المازني (٢٤٩ هـ) والجرمي (٢٢٩ هـ) .

وفي الخبر الذي سنرويه بعد قليل عنهما ، يبدو أن هناك أطماعا شديدة ، كانت تساور نفس الجرمي ، ونفس الاخفش في التسلط على الكتاب ، وادعائه ، فالاخفش يحتفظ بالكتاب ، والجسرمي يتربص بالاخفش الدوائر لأشاعته ، وربما كان هو \_ ايضا \_ يرجو أن يكون الممتلك للكتاب ، فتآمر الجرمي والمازني على ابراز الكتاب ، واظهاره أنه لسيبويه ، بقراءته عليه ، وحين تمت القصة باحداثها علم الناس خبر الكتاب ، ونسبته لسيبويه ، فأسقط في يد الرجلين واليك القصة ، التي يرى بعض الدارسين المحدثين بأنها موضوعة \_ ايضا \_ كما وضعت غيرها من الحكايات ،

« لما توفي سيبويه قرىء الكتاب على الاخفش ، وكان ممن قرأه عليه أبو عمر الجرمي وابو عثمان المسازني ، ويقال : ان أبا الحسن الاخفش لما رأى ان كتاب سيبويه لانظير في حسنه وصحفه ، وانه جامع لاصول النحو وفروعه استحسنه كل الاستحسان ، فيقال : ان ابا عمر

البحرمي فيد هم أن يدعي الكتاب لنفسه ، فقال إحدهما للآخي : كيف السبيل الى أظهار الكتاب ، ومنسع الإخفيس من أدعائه ؟ فقال له : ان بسبيل الى أظهار الكتاب ، ومنسع الإخفيس من أدعائه ؟ فقال له : ان بسبيل عليه ، فإذا قرأنا ، عليه ، أظهر ناه ، واشعنا أنه لسبيل به فلا يمكنه أن يدعيه ، وكان أبو عبر البحرمي موسرا ، وأبو عثمان المازني معسرا، فأوغب أبو عمر البحرمي أبا البحسين الإخفيش وبذل له شيئا من المال على أن يقرئه وأبل عثمان المازني الكتاب ، فأجاب الى ذلك ، وشرعا في القراءة عليه ، ولخاله الكتاب عنه ، وإغلورا أنه لسبيل به وإشاعا ذلك فلم يمكنا أبا البحسين أن يدعي البكتاب ، فكانا السبيل في إظهار إنه لسبيلو به ، ولم يستند كتاب سببويه اليه الا بطريق الاخفش ، فإن كل الطرق مستند في اظهار انه لسبيلو به ، ولم يستند فيها الهدي (٢٢) ،

وأكد ابن الانبادي صحة هذه القصة في مكان آخر فقال: « وكان أبو عمر دفيق، ابي عثمان المازني ، وكانا هما السب في اظهار كتاب ابو عمر دفيق، ابي عثمان المازني ، وكانا هما السب في اظهار كتاب سيبويه ، (٣٨)

من إحداث هذه الحكاية ، يتين للباجث ان كتاب سيبويه لم ينج من عهية تسلط ، كلفت تليد له ، وربيا لو نجحت هذه العيلية ، لكان كتاب سيبويه في عداد الكتب التي نسال عن مؤلفها الحقيقي ، ولكن الظروف المعلمية رالتي دفعت رجلين ، كان إجدهما طامعا كذلك ، وكان الآخر راغبا في العلم – وهو المازني – أدت الى احقاق حق كان الجحاب بوشائران ينسدل عليه الى الايد ، كما هو مسدول على جزء كبير من كتاب الهين والحيم من كتب المعجمات في المئة الثانية الهجرية ،

جهذه مشبكلة عرضينا لها بالجاز اظهه يفي بما يحن نصبو الهه من أمر اهذا الكتاب • والا فأن مواقف الآخرين تجاهه لاتخلو من شراسة وشدة بدائيم التجهيب عليه ، أو النبعة والمحبيلة ، من ذلك ما جكيم عن أبي عيسة معسر بن المشتى (١٢٣ هـ) وهو بعسري ، كان يسمى كتاب سيويه به (كتاب النجوذي) حلب المازني قال: «كيا عند الهرعبيدة يوما ، وعنده الرياشي يسأله عن أبيات في كتاب سيبويه ، وهو يجيبه ، ثم فطن فقال : اتسالني عن أبيات في كتاب النخوزي ! لا أحبيك »(١٦) وكان بونس بشك في ما أورد بيبويه من لبة ونجو عن الخطيل ، فقيل له : لقاد روى عنك ، فاقتل فيه أن كان صدق في الرواية عنك ، فاقتل فيه أن كان صدق في الرواية عنك ، فقال : قد أكثر هذا الشلام وقيل : « قتل أبو زيد في كتاب سيبويه ، فقال : قد أكثر هذا الشلام وقيل : « قتل أبو زيد في كتاب سيبويه ، فقال : قد أكثر هذا الشلام فيك ، الوي عنه الحكاية ، إن كان سبع ، فقلت له ب القائل الجرمي سي قال دوي عنه شيئا كثيرا ، فعل صدق فيه ؟ قال : نهر ، قات : فصد قه فيها دوى عنه غولك ردي غ

ومثل هيبا ما يجيكي عن عصيبة الهراء الكوفي على بيبويه و وحين وجدت نسخة من الكتاب تحت وسادته ، عالى ذلك ابو موسى الجامضية « بأنه كان لايفارقه لانه كان يتبع خطأه ولكنته عداله

وكانت شدة عصية الحامض عليه تدفعه الى القول بان (٢٠) سيبويه دجال شيطان الى غير ذلك مما يعطي صورة مشوهة مختلطة عن مكانة كتاب سيبويه في تهوس الكثيرين نمن علشوا في عصر سيبويه وبعده ، غير ان الكتاب تحدى وثبت ، وبقيت سيرته عبر الزمن الطويل في رحلتها حتى وصل النا كاملا غير منقوص ، كما اراد أبو بشر مؤلفه في رحلتها حتى وصل النا كاملا غير منقوص ، كما اراد أبو بشر مؤلفه في رحلتها حتى وصل النا كاملا غير منقوص ، كما اراد أبو بشر مؤلفه في رحلتها حتى وصل النا كاملا غير منقوص ، كما اراد أبو بشر مؤلفه في رحلتها حتى وسل النا كاملا غير منقوص ، كما الراد أبو بشر مؤلفه في رحلتها حتى وسل النا كاملا غير منقوص ، كما الراد أبو بشر مؤلفه في رحلتها حتى وسل النا كاملا غير منقوص ، كما الراد أبو بشر مؤلفه سوره من الله سوره ال

(١) مراتب النحويين: ٦٥

(٢) طبع في مجموعة الكنز اللغوي

- (٣) انظر في ترجمة سيبويه : أخبار النحويين : للسنيراني : ١٨ ، واثناه الرواة : ٢٤٦/٢ ، ووفيات الاعِيان : ١/٥٨٦ ، وروضاتِ الجياتِ. للخوانساري: ٥٠٣ ، ومراتب النحويين: ١٠٥ (ط: ٢) والمسارف لابن قتيبة : ٢٣٧، ونزعة الالباء : ٣٨ ، والبغية : ٣٦٦ ، وتاريتخ بغداد : ١٩٥/١٢ ، وطبقات الزبيدي : ٦٦ ، والتنبيه على حسوب التصحيف : ١٣٢\_١٣٤ ، وابن النسيديم : ٥١٠ والكشف : ١٤٢٦. والوافي : حـه م٣/ص٥٣٠ ، وممن كتب فيــه جملة من الباحثين ، . كالدكتور عدنان محمد سلمان ، له بنحث نال به درجة الماجستير "" والدكتور حسام النعيمي كذلك ببحث نالي به الماجيستين. أن الماجيستين
- - (٥) الانباه: ٣٤٧/٣، والكشف في ترجمة كتاب سيبويه، ص١٤٢٧.٠
    - (٦) ` ورَدْتُ اللَّفظَةُ فِي الأصل : ( الاشارة ) أَ وَهُو صَحيحَ ايضًا ·
- (٧) انظر : انباه الرّواة : ٣٤٧/٣ ونقل صاحب كشف الظنـــون : ١٤٢٧/٢ أول هذا النص ، في موضعين قال : ﴿ روى انه أَخَذَ كُتَابِيَ ﴿ الجامع لعيسى بن عمر الثقفي وبسطه وحشى عليه من كلام الخليــل ﴿ وغيره ، قصار كتابا كبيرا مشهورا بكتاب سنيبوية أ ، وانظر : ٢/١٧٥
- (A) الاتباه : ٢/٧٤٧ فما يعدن الاتباء : ١٠٠٠٠ مناسبة المراد الاتباء : ٨/٢٤٧ فما يعدن الاتباء الاتباء الاتباء الماتباء الاتباء الماتباء الماتب
  - (٩) الفهرست: ٢٢-٦٢.
    - (x) انظر فيما تقدم لا بواكير الدراسات اللغوية ) .
    - (١٠) الانباه : ٢/١٥٦ ووفيات الاعيان : ٣/٣٢٤ .
    - (١١١) الأرشاد : ١٦/٦٨ ٠٠٠٠
  - (١٢) أقوال المارين وتلميذه المسمرد في : أخبار النحبوبين البصريني : للسيراني: ٣٩\_٠٠٠٠ AT NAME OF THE PARTY.
    - (١٣) النزمة : ٣٩ ـ ٠٤ ، والارشاد : ٦/٦٨ .
    - (١٤) الانباه: ٢/ ٢٥١ ، والوقيات ٢/ ٢٣٤ (ط: احسان ) .
      - (١٥) النزهة : ٣٩ ، واخبار السيراني : ٣٩ .

- (x) يقف عنده ابو بكر بن خير في الرواية ، باكثر من طريق منا يبدل على أن كتاب سيبويه انتشر عنه في الاندلس عن طسريق ابن ولان وابن النحاس اللذين كانا سببا في انتشار الكتاب ، وكتاب العين ، كما سنرى في شمال افزيقية والاندلين "على أننا سنرى أن الكتاب ينتقل بطريق آخر غير طريق هسذين الرجلين يندكرها ابن خير ، وهي : طريق المسحفي عن التبريزي عن الربعي أو غيره كما سياتي . وهي : طريق المسحفي عن التبريزي عن الربعي أو غيره كما سياتي .
  - (١٩) الفهرسة : ٣٠٦ .
  - (۲۰) تفسه : ۳۰۱ ، وطبقات الزبيدي : ۹۱۹ .
    - ۰ ۳۰۷ : نفسه : ۳۰۷ **.**
  - (۲۲) أخبار السيراني : ۸۰ ، والمصون : ۹۲۰ -
  - (۲۲) أخبار السيراني : ۷۰ ، والمصون : ۱۲۰–۱۲۹ ،
    - (۲۶) الطبقات : ۲۰۰ ،
    - (۲۰) طبقات الزبيدي : ۱۳۲ و۲۰۳ و۲۰۰
      - (۲۷) تفسنه : ۲۳۶ ، والارشاد : ۱/۲۸۳ -
        - ۲۲۷ : نسبه : ۲۲۷ »
        - TT9\_TTA : 4...... (TA)
        - (x) طبقات الزبيدي: ٢٣٦ -
          - ۲۹) نور القبس : ۹۰ .
            - ۲۰) الارشاد ۲/۰۸
          - ٢٠٠١/٢ : ١٤٤١ (٢٠)
            - **(۳۱) المسوت : ۱۲۰** •
          - (٣٢) نور القبس : ١٧٤ .
          - · ۹۲\_۹۱ : النزمة : ۹۲\_۹۲ ·
            - 94 : 4mëi (48)

(١٥) طبقات الزبيدي : ١٧٠ والالباء : ٢/ ٥٠٠

(٣٦) تفسه: ١٤٧ ، والرانتيد: ١٤٤ ، والإنباد ١١/٠٠٣

(۳۷) النزمة ۲۲ -

۹۸ : نفسه (۲۸)

(۲۹) الراتب: ۲۲ -

\* V1 : \*\*\*\*\* (\$\*\*)

(١/ ١٤) ابن خلكات: ١٠ ١١٤٢ والراعب : ١١٨٠٠

• التراقب :: ۱۸۸۵ (۲۶۲)

الباب الثاني كتاب الجيم للشبيباني

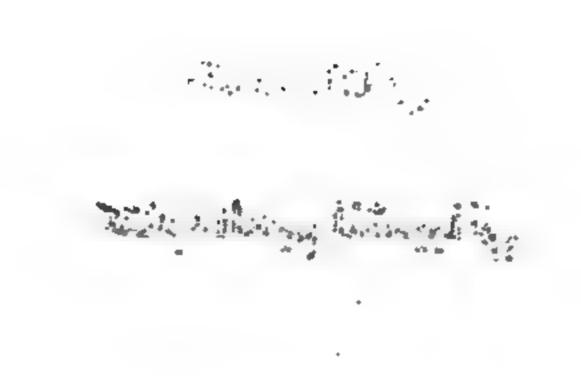

### ... الفصل الأول بين اتجيم والعين

a se manuscula de la colonidada de la co

MARK TO THE THE THE THE THE THE

الكبر مشكلة يواجها الباحث في اللغة ، وتأريخها عند العلمساء انعرب ، وضع أول معجم لغوي يعصر مواد اللغة العربية ، ويضبط دلالإتها ، ويؤوخ لفترة لغوية معينة عاش فيها مجتمع تأرجع بين ترات لغوي أصيل يحمله علماء اللغبة ورواتها بكل أمانة وصدق ، وبين جديد بطرق أبواب المجتبع العربي ، متمثلا هذا المجديد بالدخيل من اللغات غير العربية ، وبالمولد ، والمحدث ، والمزال ، والمفسئد من مدلولات المواد والمفردات، وصيفها ، وأساليبها م

هذه المشكلة وفي مثل هذه الظروف اللغوية والاجتماعية تنطلق البين علماء اللغة الفسلم في بيئة البصرة وبعداد والكوفة، وترحل عبر آفاق العالم في القرنين الثاني والثالث الى بلاد المشرق والأندلس، لتكون هناك حافزا يدفع العلماء الى البحث عن الحقيقة، والكشف عن الخفايا التي تكمن وراء هذه المشكلة .

ليست هذه المشكلة قائمة في كتاب ( العين ) نفسه ، اذا لم تكن قبل العين بفترة من الزمن لم تعرف بعد .

والمعروف عند المؤرخين ، والاخباريين ، ان أيا عمرو اسحاق بن مرار الشيباني ( ٩٤ هـ ــ ٣١٣ هـ )(١) مؤلف كتاب الجيم كان من علماء القرن الثاني للهجرة ، وكان مولده في اواخر المنسة الاولى ، ووفاته في مطلع المئة الثالثة ، لذا كان الشيباني امام اللغة في الكوفة في المئة الثانية الهجرية ، وروى لنا الرواة انه ألف أكثر من كتاب في اللغة ، وعلى رأسها كتابه ( الجيم ) (٢) . فهل كان ( الجيم ) قبل ( العين ) ٢

لقد كان مولد الخليل كما هو معلوم في سنة (١٠٠هـ) وعاش طيلة القرن الثاني الهجري حتى مطلع الربع الاخير منه ، فقيل : إنه توفي سنة ١٧٧هـ ، وقيل : ٥٠١هـ وقيل غير ذلك .

وضع كتابه ( العين) بعد المئة والخمسين وذلك لامور ، يدخل كثير منها في المشكلة الكيرى التي منتاولها فيما بعد حول مؤلف العين الحقيقي، وعدم الامور مين التي منتتاولها فيما بعد حول مؤلف العين الحقيقي، وعدم الامور هي :

ان تلامدة الخليل لم يعرفوا الكتاب الاعن المليث بن المغفوء بعد
 فترة لم تكن في حياة الخليل (٣)

٢ ــ ان الخليل ألف الجزء الإول من كتابه ، وهو حرف العين ، ولــم
 يتمه ، فمات قبل ان ينجز سائر الحروف(٤) .

س ان الخبر المروى عن أبي جعف محمد بن أبي سارة الرو"اسي ابن أخي معاذ الهراء الكوفيين، وهو ان المخليل قد «أرسل الل الرؤاسي - الرؤاسي - يطلب كتابه » • قال الرؤاسي : « فبعثته اليه ، فقرآه ، ووضع كتابه » (٥) • يدل هذا الخبر - ان صدق - على ان المخليل تأخر في تأليف الكتاب ، بعد ان قرأ كتاب الرؤاسي ، على ان يكون مراد الرؤاسي (كتاب العين) نفسه ، وآالا فان بعض الروايات، تقول (كتاب العين ) نفسه ، وآالا فان بعض الروايات، تقول (كتاب العين ) نفسه ، وآلا فان بعض الروايات، تقول (كتاب العين ) نفسه ، وآلا فان بعض

'الآنباري 'آن آبا جعفر الرقاسي تعميل كتابا في النعب و وسنتاه « النعب النعب و وسنتاه « النعب الن

وبهذا النخبر ينتفي كون الخليل ألف العسمين متأثرا بكثاب الرؤاسي ، ولكن الذي يؤكد لنا صحة وضع العين بمعد كتاب الرؤاسي ، كما نقله المرزباني ، عن أبي جعفر الرؤاسي قال : «بعث الي "الخليسل ، فطلب كتابي ، قبعث بسه اليه ووضع كتاب العين يه ١٠٠٠ .

٤ - ونضيف الى ذلك ما ذكرته المصادر حول خير الخليل في توجيب تلميذه الليث الى وضع الكتاب على وفق المنهج الذي رسنه له ، ومات الخليل ، فأتم وضعه الليث من بعده ، ورواه بأسه ، واليك هذه الحكاية :

لا حدث ابو الحسن علي بن مهدي الكسروي (١) قال : حدثني معدمد بن حنصور المعروف بالزاج المحدث ، قال : قال الخليث بن المظفر بن سيار : گنت اصير الى الخليل بن احمد ، فقال لي ب يوما بن الو أن انسانا قصد ، وألف حروف : أب ت ث و على ما أمثله ، لاستوعب في ذلك عجميع كلام العرب ، وتهيا له أصل الا يخرج منه شيء البتة فقلت له : وكيف يكون ذلك ؟!

 \_ أياما \_ ثم اعتل ، وحججت ، فما زلت مشفقا عليه ، وخشيت ان يموت في علته ، فيبطل ما كان يشرحه لي ، فرجعت من الحج ، وصرت اليه ، فاذا هو قد ألف الحروف كلها على ماهي ، في الكتاب ، وكان يملي على ما يحفظ ، وما شك فيه يقول لي : سل عنه ، فأذا صح ، فأثبته الى ان عملت الكتاب » (١٠) .

ويكاد يكون هذا الخبر هو الحق في وضع كتاب العين وفي مطلوبنا الذي نريد ان نثبته هنا ، فالكتاب اذن متأخر في التأليف ، واحتمال قوي ان يكون قد وضع بعد الخليل على الصيغة التي وجد فيها عند تلميذه الليث بن المظفر الذي رأى بدافع الحرص العلمي وحبه للخليل ، أن ينسب العمل كله للخليل ، لانه هو الواضع المؤسس لفكرة الكتاب ، كنا هو مذهب أبي العباس ثعلب والزبيدي فيما بعد ، ولان الخليل فعلا مقدد أسس حروفه ولم يحشها ، ومن هنا تبرز المشكلة واضحة في معرفة أي الكتابين أسبق في الوضع ، وأيهما عرف قبل

فان قبل: إن العين أسبق، وقفت الاحتمالات المذكورة والإخبار حول تأخر كتاب العين حائلا دون قبول هذا المذهب .

وان قيل: إن الجيم اسبق، تأيد هذا القول بأن الجيم عرفه العلماء في عصر مؤلفه الشيباني، وهو من كتبه المعتبرة الجيدة، ورواه عنه أثمة الرواة، واللغويون ونقلوا منه في كتبهم في اللغة.

وربعا كان وضع الجيم مرتباعلى (الالف باء تاء ثاء)، وهو ترتيب النصر بن عاصم الليثي (٨٩ هـ)(١١١)، كان على ما هو مألوف عند العلماء، فاراد الخليل ان يخالف هذا المنهج في ترتيب الحسروف \_ وهو ذلك

الذكي الفطن - ففكر في وضعه للعن (١٢) - على المخارج مخالفة لعلماء عصره فيما الفوه من تربيب ، والخبر المسبروي عن اللبث ، وهو قوله حرالسابق - « لو أن أنسانا قصيد والف حروف أب ت ث على ما المثله عمم » يقوي مذهبنا ، ويؤكد ان الخليل ، انما قصد بالتبيل طريقته الجديدة التي لم يستوعبها اللبث الا يعبد ان مارس كتابتها ، طريقته الجديدة التي لم يستوعبها اللبث الا يعبد ان مارس كتابتها ، وتنظيمها ، الخليل نفسه الى حين رجوع اللبث من الحج وأخذها عنه ، كما مر ، فالجم - على ماقدمنا - أسبق من العبن الى ان يشت لنسا العكس .

ومع هذا الذي طريعناه في هذا التقديم ، فان هناك مشكلات اخرى برددت على ألسن الميرجيين والإخباريين تدور حول الجيم نفسه ، ليم سمي الجيم الجيم الموري وما علاقته بكتاب آخر بأسم الجيم لشيعر بن حمدويه إلى عبرو الهروي (١٩٥٦هم) وهل كان الكتابان يبدءان بحرف الجيم ، وهل كان الكتابان كتابا وهل كان الكتابان كتابا وهل كان الكتابان كتابا وهل كان الكتابان كتابا واحدا أختلف الناقلون في اسم مؤلفه ال

رهنده اسئلة تفرض نفسها \_ كما يقولون \_ وتلح في معرفة الحقيقة التي طمسها بعض الرواة في اللغة ، وأهل الإخبار .

قال تاج الدين أحمد بن مكتوم في : « تذكرته » : « سئل بعضهم لم سمي كتاب الجيم تصنيف أبي عمرو اسحاق بن مرار الشيباني بهذا الابهم ، فقال : لان أوله حرف الجيم كما سمي كتاب العين ، لان أوله حرف الجيم حرف العين ، ثم وقفنا على نسخة من كتاب الجيم فلم نجده ميدوءا بالجيم » (١٢) .

وهذه هي الحقيقة ، فكتاب الجيم المنسوب لابي عمرو الشبيباني،

مرتب على ( الإلفياء ) د وافها سعي باسم ( البييم ) - كما بيدا و - من كلالة النظر ( العبيم ) على معنى ( الديباج ) وهو الماني هنيين الموره هسنا الفيرورا الديباج ) وهو الماني هنيين الموره هسنا الفيرورا الديباج الفيرورا المنالمة ) عال : و الفيرم بالكسر الابل المفتلة والديباج ، سحته من جنس العلماء خقلا عن أبي صرو مؤلف كتاب البيم الديم الاماد عنا بصحورة

وفي هذا القول ما يُدُلُ على ان حكاية بداية هذا الكتاب بعــرف الجيم ، غير واقعية ، ولا علاقة لها بنسيج هذا الكتاب ومنهجه .

والعق ال كتاب الهجيم مرتب على طريقة الالقباء ، معتملنا على العجرف الاول امن كل كلمة ، وهو يدخل تحت عثوان ( مدرسة حمد المواد ) من المعارس المعجمية ، في تاريخ المعجم العربي .

أمنا ما روى عن كتابه العيم (١٦) ، من انه ألقه ويتمن به الجلى طالمبي الخطم والمعرفة ، فيلمح منه أنه خديم التأليف ب أيضا ب يقدولي ابن النديم (١٢) : « وله من الكتب ، كتاب العبيم سمه موه ، ويقول لمبو الخليب في من الدويين (١٨) : « واما كتاب العبيم ، فلا رواية اله ، لان أبا عمرو بخل به على الخاس ، خلم يقرأه أحد غليه ع (١١) .

وستكاية الضن بالملم كنا رويها ياقسوت القلاعن أبي الطيب اللفوي في صفات أبي عمرو الشيباني ، ينفيها الازهري (١٩٧٠ه) عنه ، وعد ويتمكيها في أبي همزو آخر ، وهو شعر بن حندويه الهروي ، بوعد أحد تلاعدة ابن أبي عمرو الشيباني المتقدم ، وبذلك يقف بنائلنام مشكلة جديدة ـ سبق أن أشرقا اليها فيما تقدم ـ هي من المسؤلف التحقيقي لكتاب الجيم ٤ وتقبها مصنكلة أخرى ، وهي : حل كلف كتاب الجيم

ميتدها بعوقه العيم فعلا ، كما يخبونا الانهوى منهو يقولو: (٢٠) ها بو عدو شعر بن حمانونه العروي ، • • لقي جماعة من أصحاب ابي عدو الشيباني ، • • ولما التي عصاه جراة النه كتابا كبيرا في اللغات أسبه على العروف المعجمة ، وابتدأ بحرف الجيم ، فيما اخبرني أبو بكر الايادي وغيره معن لقيه ، فأتسيعه وجوده ، • • » ثم مسدح الكتاب ، ونتوء بجودته ، فقال نه ولما أكمل الكتاب ضن به في حياته ، ولم يتنسبخه طلابك من مقال نه ولما أكمل الكتاب ضن به في حياته ، ولم يتنسبخه فالمرب بخضم يبلوك له فيما فعله حتى مضى لسبيله ، فاختزل يعض أقاريه ذلك الكتاب من تركته ، واتصل يبعقوب بن الليت المسجوي فقلده بعض أعماله ، واستصحبه إلى فارس ، ونواحيها ، وكان الإنهارته ذلك الكتاب في منفر والا حضر • ولما أناخ يعقوب بن الليث بسبب بني ماوان من أرض السواد ، وحط بها سواده وركب في جماعة المقاتلة من عسكره مقدرا لقاء الموفق وأصحاب السلطان ، فجر" المساء من النهروان على معسكره ، فقرق ذلك الكتاب في جملة ما غرق من سواد العسكر » •

ثم قلك: « هوأيت أنا من أهال ذلك الكتاب تفاويق أجزاء بخطر محسك بن قسورة ، فتصفحت أبواجلا ، فوجدتما على غاية الكيال ، والله ينفر لابي عمرو ، ويتضد زلته ،

والضع بالمعلم غير محمود ولا مبارك فيب (١١١) - هذا كله كلام الإترهوي ؛ وهو يتحلث بلهجة المتوثق العلوف بحقيقة هذا الكتاب ء مما لايدع شكا في ان المجهد لابي عموو الهودي ، لا المتهياني و غير ان الازهري وقع في أمرين :

الذمنة المض بالعلم متسنوبة الله أبني عمرو البروي لا العهبائي
 الذي ذكره أبو الطيب ، ونقله عنه ياقوت .

ب ان هذا الكتاب اغتتجه مؤلفه بالجيم ، في خين نجد ان كتاب أبني معمرو الشيباني مبدوء بالهمزة لا الجيم ، وان ابن مكتوم فيما تقدم من خديثنا نفى ان يكون الكتاب بمبدؤءا بالجيم ، لانه وجده مبذوءا بالجيم ، لانه وجده مبذوءا بالهمزة .

والقطعة المصورة من كتاب الجيم لابي عمرو الشيباني التي تحتفظ بها مكتبة مجمع اللغة العربية في القاهرة ، وقد طبعت هذه المخطوطة أخيرا صريحة النسبة الى الشيباني ، وهي مبدوءة بالهمزة لا بالجيم (٢٢).

الأول : ال هناك كتابين بهذا الأسم ، احدهما : للهروي ، والآخر الشيباني ، وال منهجيهما مختلفان وال صفتي الرجلين في الضن بالقلم متفقتان ، فال ياقوت أكد هذه الصفة في الهروي ايضا ، وهو معتمئة وحتما \_ على الازهري ، وال لم يصرح بأسمه ، قال : « ثم رجع الى خراسان ، وأخذ عن اصحاب النضر بن شميل ، والليث ، وصنف كتابا كبيرا رتبه على المعجم ، ابتدأ فيه بحرف الجيم لم يسبق الى مثلة ، اودعه تفسير القرآن وغريب الحديث ، وكان ضنينا به فلم ينسخه أحد واخترته ، بعد وفاته بعض أقاربه ، فلم ينتفع به » ، وقيل : « اتصل أبو عمسرو ، يمقوب بن الليث الأمير ، فخرج معه الى نواحي فارس ، وحصل معه يمقوب بن الليث الأمير ، فخرج معه الى نواحي فارس ، وحصل معه كتاب الجيم ، فكلتفي الماء من النهروان على معسكر يعقوب فف رق الكتاب فيما غرق من المتاع ، مات سنة ٥٥٥ه ، (٢٢) .

وعبارة ياقوت جاءت بمجامع كلام الازهري ، فابقت بعض نص الازهري على ما هو ، وتصرفت ببقية كلامه تصرفا واضحا ، والقول كله قول الازهري (٢٤) .

الأمر الآخر: أن الازهري وهم في نسبة الكتاب الى القروي ، وانما هو للشيباني ، وأن ما أدعاه من أنه ابتذا بالجيسم ، لم يكن من سنده ، بل مل من أنه ابتذا بالجيسم ، لم يكن من سنده ، بل هو سماع عن أبي بكر الابادي الذي يمكن أن تحمله تبعة هذا الفلط ، في نسبة الكتاب ومنهجه .

ولكن الازهري ينقض هذا الامر بأنه رأى من أول كتاب الهروي " تفاريق أجزاء بخط محمد بن قسورة ، وانه تصفح أبوانها ، فوجدها " على غاية الكمال(٢٠)

فاذا تحقق هذا الذي يقوله الازهري ، فان رفض القفطي (١٩٦٠ه) في اشاء الرواة لقول الازهري ، يصبح أمرا عتير مقبول منه ، الايسم الازهري بايه افتعل هذه القصة بكاملها حول نيسة الكتاب ، ومنهجه افتعالا من عنده ، فلما رأى اشتطاطه في أمر هذا الكتاب وانه لم يكن لشمر بن حمدويه الهروي ، وضع قصة غرق الكتاب في النهروان ، وتلفه ، باكمله ، ولم يبق منه الاتفاريق أجزاء من أول الكتاب الاتفني، ولا تسمن من جوع ، وانه قرأها فحكم بجودة التأليف ، وحسن المنهج ، فمن المحق من الرجلين : الازهسوري ، أم القفطي ، أم الكتابان موجودان ؟ ،

اليس في هذا الذي نعرضه شيء كثير من المسكلات التي تَعَتَّبُر ضُ سبيل الباحث في نشأة المعجم العربي الاول ، ومسيرته الطيبويلة عبر القرون التي تلت ١١٠ .

أننا لن تتعرض لاوليات المعجم العربي ، ولمصادره الاولى فقـــد بحثت هذه المسائل باستيعاب دقيق ، وبدراسة مستقيضة في اكثر من كتاب محدث(٢١) .

ولكننا سنقف على كتاب الجيم وقعة طيسويلة متاملة ، لننظر في اسمه ، ونسبته ، وتاليفه ، ثم في علاقته بكتاب الجيم ، لا بي عسرو الهروي ، ثم نعطي بعد ذلك كله خاتمة لاهم ما يتعلق بموضوع الجيم ، أما العين فسنجعله خاتمة المطاف ، وسنبحث في أهم مشكلة حوله س في رأينا س هي الوقوف على مقدار عمل الخليل فيه ، والدور السذي شغله تلميذه اللبث بن المظفر في اتمام الكتاب ، واظهاره ، ونسبته الى الخليل بجملته ، وعلاقة تلاميذه الاخرين بالكتاب ، واظهاره ، ونسبته الى موجزة في أهم ما برز لنا من ظواهر خلال العرض .

إ1) حذا الجمير لحياة الشيباني، هو الاقرب - في ظننا - الى الواقسع،
 وما نقل المؤرخون، وإن كان عناك أقوال كثيرة متضاربة

 <sup>(</sup>٣) وقد يطلق عليه أنسم اللغنات أو النحروف أو النواهو كما سنري °

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك القالي ، نقيالا عن السجستانني ، وحكام الوبيدي عن القالم .

<sup>(</sup>٤) المزمر: (١٩١١ (ط.: يولاق) .

<sup>(</sup>٥) الإرشاد: ٧/١٤٠٠ (ط: مارجليوش). ٠

<sup>(</sup>F) ilms: 7/ATF =

لاله نود القبس : ١١٨١ وإين الانباري في البوعة : ١١٥ -

 <sup>(</sup>A) مبن اشتغل بكتاب العنين ، ومن رواته •

<sup>(</sup>٩). أي : ليس في كلام المرب سيداسي ، الا بزيادة .

<sup>(</sup>١٠) الارشاد: ٦/٧٦ ° ولذا كان مذهب تعلب وغيره أن النخليل أسسه وللم يحشه • كما سيأتن •

۲۱۰/۷ : الارشاد : ۲۱۰/۷ .

<sup>(</sup>١٢) ويربما كانبت المجالفة فى التسبيلة بالمحرف رموزا الى معانم واغراض تتعلق بالمراد الحروف وصفاتها ، كما هو واضح في الجيم • (١٩٣) المرهو : ١٨/١٤٤٤ م

 <sup>(</sup>١٤) جـ٤/٤٩ (الجيم) · والتاج : (الجيم) ،

- ١١٥) انظر الحروف: المتسوب للخليل: ٢٨ والحروف ( بتحقيقنا ): ٨٢ وهو للرازي نشر في مجلة معهد المخطوطات
  - (١٦) ورد في ارشاد ياقوت مصحفا باسم : ( الختم ) : ٢٢٥/٢ .
    - (۱۷) الفهرست : ۱۸ •
    - (۱۸) مراتب النحويين: ۹۳ -
    - ۱۹) وانظر الارشاد : ۲/۱۹۹ -
    - · ٢٠) التهذيب : ١/٥٧ ( المتدمة ) ·
      - · ٢٥/١ مقدمة التهديب : ١/٥٧ ·
    - (٢٢) طبع بالقاهرة سنة : ١٣٩٤هـ ــ ١٩٧٤م -
      - · ۲۳۲/٤ : ارشاد الاریب : ۲۳۲/۶ -
        - · ٢٥/١٦ : تهذيب اللغة : ٢٠/٥٦ ·
        - (٢٥) تهذيب اللغة : ١/٥٧ -
- (۲۹) انظر مثلا: الصحاح ومدارس المعجمات: احمة عبدالفقور عطار،
   والمعجم العربي، د \* حسين تصار \* ومقدمة الصحاح: لعطار \*

All the second s

# الغصيل الثاني الجيم

## المبحث الأول الشيباني مؤلف الجيم

الشيباني ، هو اسحاق بن مرار (۱) الكوفي جاور بني شسيبان او علم اولادا من بني شيبان فنسب اليهم (۲) ، فلقب الشيباني ، وكني بأبني عمرو ، لان ابنه كان أسمه عمرا ، وكان قد اشتهر في زمن أبيه وبعده برواية اللغة والاخبار والادب ، عن والده ، وعن غيره من أثمة الكوفيين والبصريين .

ولسنا نريد هنا ان نستقصي أخبار السرجل ، وتفاصيل حياته ، وصفاته ، ولكننا نشير الى ابرز جوانب حياته التي تعنينا في تحقيق كتابه الجيم ، وتصديق وضعه في حياته .

والا فان ما دار حول حياته من صغيرة وكبيرة بحثت في أكثر من كتاب ، ويمكن للسائل عن شخصية ابي عمرو الشيباني ان يقف على ماكتبه محقق كتاب الجيم \_ ابراهيم الابياري \_ في مقدمة الجزء الاول، فانه أتى بجوامع ماكتبه المتقدمون عن اسحاق ابن مرار .

وعلى أية حال ، قان أهم مسألة ينبغي معرفتها هي تحديد الفترة التي كان فيها أبو عمرو زجل علم ولفة ، طالبا فعالما ، ولقد سبق أن

أشرنا الى أنه عاش فترة طويلة من العمر ، تجاوزت مئة وعشر سنوات ، وبلغت (عند ابن الانباري في النزهة) الى مئة وتسع عشرة سنة (٢٠) ، فاذا كان أبو عمرو قد توفي على الارجيج بهنة ٢٠٥ أو ٢٠٦ ، شذلك يعني أنه عاش ما يقرب من ثلاث عشرة سنة من عمره في الربع الاخير من القرن الاول الهجري وذلك يتحصر بين : ٨٥هـ و١٠٥هـ ٠

وهذا يعني انه كان صبياً ، ابن عشر سنين في الأقل ، وهو يعيش في المئة الأولى الهجرية ، يقول ابن السكيت : « مات أبو عمرو ، وله المئة الأولى الهجرية ، يقول ابن السكيت : « مات أبو عمرو ، وله ١١٨ سنة ، وكان يكتب بيده ألى للل مات (١٤٨).

ورمن العادة ان بيكون العببي في عشر سنوات في دور بدرك فيسه الامهر ، وبعطي للعلم حقد من الإهتمام والعناية ، ولا عجب في ههذا فأن ما دوي عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه ، أنه سهم أنس بن مالك، وجهو على كتف والده ، وجهوه خمس سنوات ، يجهث و ذرغبا تزدد حبا ، فحفظ الحديث ه

ورووا لنا عن ثعلب ، أن أباه كان قد حبله عند دخول المأهدون بغيد دخول المابعة عمن مواديم المناه والدن مواديم المناه والدن مواديم المناه والدن والدن والدن والدن والفريخ علماء الجودية والليمن والفكر م

فلذا كانه أبو عدو قد بلغ عثيم سنوات ، وهو طالب علم فلابد اذ. يكون قد أختلف الى علماء الوبع الاخدر من المقرند الإول الهجري ، ونضيع في الربع الاولم من القرن الثاني الهجري وبدأ بالكتابة عوالتاليف، ونضيع في الربع الاولم من القرن الثاني الهجري وبدأ بالكتابة عبوالتاليف، ووضع الكتيب في النهيف اللول من القرن الثاني ، يدلنا على ذلك كثرة

التدوين والكتابة والثاليف المروي عنه ، روي أبعه عمره قال : الاطفيا جمع أبي اشعار القبائل ، كالمت ثيقا وتعالين قبيلة ، كان كلما عدمل منها قبيلة ، والحرمها الى الناس ، كتب مضعفا بخطه وبجعله في مسجد الكوفة ، حتى كتب تيقا وثما في مصعفا به ١١٠ ه

ومن المعقول ال يكون هذا العمل وحدة عقد استغرى وقا طويلا من حياته الألو المشرفطا ال كتابة مصحف مع النف جزء من النسطار القبائل يستفرق مد في أقل تقدير مد ملة (٧) ، فهو مد أذن مد قد قضى معظم عموه في كتابة شعر القبائل ، ومن المقول ما إيضا ما أن يكون منظم هذا العمل في أواخر الرحلة ، لان أوائلها يكون دور بجبع وخط وأيمام العلماء ، ولما يقراف كتبهي وخط بقراف كتبهي ه

وربما النف في مطلع حياله العلمية التياء ، والكنه لم يكن اوالله الها ، فكان والله الها ، وربعا كان هذا الها ، فكان يحفظها الو يعلم من قراء تعا ، والمثل منها ، وربعا كان هذا القميم في حياته هو الغني عدا الملماء بخالة عليها عرائه منست كان المله المسمى ( بالجيم ) من ال يقرأه عليه قارى و الفريد اللهوي المسمى ( بالجيم ) عن ال يقرأه عليه ما فلا رواية له علان أبا عمرو و بعض به على الناس فلم يقرأه العداله .

وما الخلن فالت مسخيحا في صفات الرجل ، وشخصيته العلمية ، ولكنه أكال خريضا على الله يتخرج للناس شيئا ترضى عنه الثانس ، وذلك يفسره للا خمله في غط مضعف كامل محفظة في مستجد الكوقة خصين يغسره للا خمله في غط مضعف كامل محفظة في مستجد الكوقة خصين يغبد أنه أخرج عملا غلميا جيدا حرضيا غنه ، وكيف يتكون بشيار ، وال يكتب بغلمة ، وقد سمح لنفسه ال يستعير الثانب من علامة أنه وقد سمح لنفسه ال يستعير الثانب من علامة أنه وقد سمح لنفسه ال

م طلابه من كتبه و يقول ابن السكيت: « وكان ربما أستعار مني الكتب، علابه من كتبه » (٩) و أما اذ ذاك صبي آخذ عنه ، واكتب من كتبه » (٩) و أما اذ ذاك صبي آخذ عنه ، واكتب من كتبه » (٩)

وكان قبل ذلك بكثير ، شيخا ، له مكانه ، حتى عند علماء البصرة، فهذا يونس بن حبيب (١٨٠ هـ) يدخل عليه فيجد عنده قمطرا ، فيسه امناء من الكتب ، يسيرة ، فيستقلها يونس ، ويقول له : « إيها الشيخ: هذا علمك ؟ » فيبتسم اليه ، ويقول : « انه من صدق كثير »(١٠) .

وفي الخبر أمور ، أهمها ، انه شيخ كبير ، يدخل عليه أحد كبار المدرسة البصرية ، ويناديه بالشبيخ أعترافا وتحقيقب ﴿ ويونس من · المتقدمين في الوفاة.، مات قبل الشيباني بما يزيد على ربع قرن • وفيــــه أنه لم يدون كل ما علمه ورواه عن الاعراب في صحف ، بل كان موعياً ، وحافظًا ، يقول الخطيب البغدادي : « كان أبو عمرو نبيلا فأضلا عالمًا بِكِلامِ العربِ ، حافظا للغاتها »(١١) • ولذلك قال تعلب في محفوظه من علم اللغة : « كان مع أبي عمرو الشيباني من العلم والسماع عشهرة أضعاف ما كان مع أبي عبيدة ، ولم يكن في أهل البصرة مثل أبي عبيدة في السماع والعلم » • ومع ان ياقـــوت قد رفض قول ثعلب ، فقال : « ولقد أسرف ثعلب فيما فضل به أبا عمرو ، فانني أقول : ان الله ماخلق رجلا كان اوسع رواية وعلما من أبي عبيدة في زمانه »(١٢) الا ان ياقوت فد أسرف كذلك في حكمه ، فالعلم الذي مع أبي عمرو كثير ، والذي مع أبي عبيدة كثير ، ولكن المعرفة باللغات عند أبي عمرو تفوق ما عند أبي عبيدة قطعا ــ لما أتصف به الثاني من حفظ الاخبار ، ورواية الإيام والتاريخ ، وقصور باعه في اللغة ، ودراساتها • يقول أبو الطيب اللغوي في ( مراتبه ) عن أبي عمرو الشيباني : « من أعلمهم باللغة ، واحفظهم ،

ولكترهم اخذا عن ثقات الإعسسراب ، وهو من اهمل الرمادة ، الكوفيين، الكوفة و وهو من اهمل الكوفيين، الكوفيين، وميل شديد للبصريين ، يؤكد فيها أنه من الرواد في حفظ اللغة وعلمها ، وروايتها عن الاعراب الثقات ، فلا اعتداد بسيدئذ بسيائي ، وعلمه في اللغة أو غيرها ، مادامت الشهادة على علمه تصدر عن أناس يسلون عليه لا اليه .

وأظن ان ما ذهب اليه ثعلب لم يكن بعيدا عن الصواب وثعلب هو للذي نقل لنا خبر خروجه الى الاعراب ، وكتابته نصوص اللغة من أفواههم ، فقال : « دمخل أبو عبرو اسحاق بن مراز البادية ، ومحمد دستيجان - يعني أناه بن - حبرا فعا خسرج حتى افتاهما ، يتكتب سماعه عن العرب » (الله ) ، فلست آدري ابن ذهبت هذه السماعات التي دونها أبو عمرو ، وجمعها في بيته ، وأخرج منها كتب اللغة ، والشعر ، ودواوين القبائل ، والحديث ولعته وغريبه ، حين دخل عليه يونس ، فلم ودواوين القبائل ، والحديث ولعته وغريبه ، حين دخل عليه يونس ، فلم يرعنده سوى امناء من الكتب يسيرة ، لا تساوي شيئا مما يحكون عنه في الكتابة والتدوين للعلم والسماع ، لعل خبر يونس في هذا كله موضوع مبتحل - ايضا - ، لتنهدم مقالة ثعلب التي بلغت بعلم أبي عبرو عشر مرات أضعاف علم أبي عبيدة ، وكل ذلك من أثر المنافسة عمرو عشر مرات أضعاف علم أبي عبيدة ، وكل ذلك من أثر المنافسة ألي عبيدة ، ولك ذلك من أثر المنافسة أشي عبيدة ، ولك ذلك من أثر المنافسة أشيديدة بين البصرة ورجالها من جهة ، والكوفة ورجالها من جها

وعلى أية حال ، فاخبار أبي عمرو كثيرة ، وفي كتب التراجم والادب واللغيبة ، ما يغنينا عن الاطالة \_ هنا \_ جوله ، شيوخه وتلامذته ، واللغيبة ، ما يعنينا عن الاطالة \_ هنا \_ جوله ، شيوخه وتلامذته ، وسيرته ، واتجاهه العلمي ، وسلوكه مع نظراته وعلماء عصره ، وما كان

له و وما كان عليه مه الل خير ذلك سا جد تكوارا للاأتي جليه الباعون والعارسون عشهما ومعديا المعديا الم

الما مؤلفات منهي كثيرة (١١١) ، حوزة بين اللنسيات ، والمعديث والماهيث المروقة في عصره -

واذا عددنا دواوين اشعار القبائل التي وصنل فيهذال ابن عرمة (١٤٠) الشاعر المخضرم (١٥٠ هـ) ، وقد بلغت نيفا وثمانين كتابا الله ما روى وهو آكثر من ثلاثة عثير كتابا نبيها ، كان مجموع ما خلف أبن عيرو من الكتب قد ناهن المئة كتاب وهو مقدار عقايم ، لايتيس الالجن الدق من الكتب قد ناهن المئة كتاب وهو مقدار عقايم ، لايتيس الإلجن المغدادي : بسطه في العلم ، وعبرا طويلا ، وفي ذلك يقبول المخطيب المغدادي : «كان أبو عيرو ٥٠٠ عالما بكلام العيب ، حافظا للفاتها ، عبل كتساب الشعراء ٥٠٠ وسمع من الحسديث سماعا ، واسما ، وعمر عمرا طويلا ٥٠ ورده واسما ، وعمر عمرا طويلا ٥٠ ورده واسما ، وعمر عمرا

وخفل يلقون عن الازهري (۱۳۷۰هـ) في كتاب (علم الجملة) للمنازي (۱۳۷۱هـ) حديثا مستدا الى النفر قال : « كت عتب الخبس عند اسماحيل بن حاد بن ابني حنيفة ، وجاء أبو عمرو التنبائي ، ققال أبن عن هذا التبيائي عنادب العربيب وللغرب، وكان قد أتى عليه نحو من ۲۱۵ سنة و فالثقت الله أسائلة من أيامه وسنه و من ۱۱۵ وسنه و منه ۱۱۵ وسنه و منه و منه ۱۱۵ وسنه و من ۱۱۵ وسنه و منه ۱۱۵ وسنه ۱۱۵ وسنه و منه ۱۱۵ وسنه ۱۱۸ وس

والاخبار جميمها متفقة على أنه صاحب عربية ولغة وحديث ، ولم تذكر شيئا من عنايته بنحو أو صرف ، ومن هنا كانت مؤلفاته تنحصر في هذه الجوانب من علوم الجربية . ومَوْلَفَاتُهُ اللَّذِي ذَكَّرْتِهَا كُلَّتُمِ الْتُتْرَاعِم عَلَيْ. :

" س الآبان عود من الوائل من المنافع عنفا المن بوع الدلم يكن أول المؤلف غيه ، وتتازكا فيه ، الانسمي (ههمهم) وكتابه عطبوع ، وأبو وأبو زيد الانصاري (د٢٠ هـ) والسجستاني (١٠٥هم) وأبو عكرمة المضبي (١٠٥ هـ) أحد من أعلد عن ابن الاجوابي م

٢٠ - أشعار القبائل ، يقول ابن النديم : ختمه بابن عزمة وهي نيف وثمانين مصحفا مخطها في مسجد وثمانين مصحفا مخطها في مسجد النكوفة (١٢٠٠).

وكان كما يقول الأزهري: قد قرأ دواوين الشعراء على المفضل الضبي (١٨٠ عم) (٢١٠ موكان يسميها : ديوالات كلايوان اشدهار تقيف ، وديوان أشعار بني محارب (٢٢٠ موقد رأى بعض العلماء من هذه اللواوين بعضها ، ونقل منها ، كما فعل صاحب الخزانة ، عيدنالقادر البقدادي (١٩٥٠ هـ) .

- ٣ ما الجيم ، وهو ما تربد إن تنحدث عنه بصورة مفصلة فيها بعد هذه
   التقدمة الموجزة .
- عنه خلال المبحث في العجيم ، وللنضر وغيره كتب بهذا العدوان (١٣).
- الحيات : «كاره له الازهري في النهذيب.، سع جناة من العلماء لهم فيها تأليف بنفس العنوان (١٤٤) ولقل منه في مواضع من كتابه النهذيب •
- حابق الانسان، ويعد أبو عبروس الرواه في هسفة العالب من الإنجان اللغائب من الإنجان اللغوية وقد شاركه فيه محمد بن المستثنير تطهرب

(۲۰۱ هـ) ، وهو عصريه البصري (۲۰۱ و أبو عثمان سعدان بن المبارك الضرير ، وكان يروى عن أبي عبيدة ، وأبو زيد الانصاري، وأبو حاتم السجستاني والحامض وجمسلة كبيرة من متقدمي اللغوين .

٧ ـ الحيل ، ذكره له ياقوت وغيره (٢٦) ، وقد ألف في هذا الموضوع جملة من علماء البصرة والكوفة وبعــداد كأبي عكرمة الضبي والرياشي ، واحمد بن محمد الكوفي ، وابن الاعــرابي ، وابي عبيدة ، وابن الكلبي ، وغير هــؤلاء ، وربما كان الشيباني مسمه قا به ،

٨ - غرب الحديث (١٢٠) ، ولقد سبق أن أشرنا إلى أنه اشتفل برواية الجديث ، وكان من جملة رواته عنه الامام احمد بن حنيل مرحمه ألله ب ، وفي غريب الحديث اشتغل جماعة من عصريبه كقطرب ، وابي عبيدة ، والجمحي ، وأبي عبيد ، وشمر والمازني، وابن الانباري ، فالزاهد ، فالكفرطابي ، وغيرهم ، ويذهب ياقوت الحموي وحاجي خليفة إلى أن الرائد في هذا المضمار هو أبو عبيدة معمر بن المثني ،

وحين نقل ياقوت نص عبارة ابن النديم ، وحين نقل ياقوت نص عبارة ابن النديم ، لم يذكر الكتاب في جملة كتبه ، فلعله وقع سهوا في جملة كتب أبي عمرو الشيباني و وأغلب الظن أنه لابي عسر الزاهد ، فاشتبه على الناسخ أنه من كتب الشيباني ، لتقسارب الكنيتين ، والإ فما يجوز للشيباني ان يفسر كتابا بأسم الفصيح ، الكنيتين ، والإ فما يجوز للشيباني ان يفسر كتابا بأسم الفصيح ،

صاحب الهدية « وله . • • شرح القصيح لثعلب » (٢٨) .

• أَ الْغُرِبِ اللَّصِيْفِ ، وهو في سائر غرب اللَّفة ، ولعل هذا العنوان قد أثر في أبي عبيد ، فاتخذه عنوانا لكتابه ( العرب المصنف ) • وشاركه من بعده أبنه عمرو فنسب اليه كتاب بهدا الاسم • وذكره بهذا الاسم ياقوت ، وحاجي خليفة ، وكان ابن النديم أول من يذكره (٢٩) ، لابي عمرو الشيباني •

وقد عني بهذا الكتاب جملة من العلماء ، ذكر صاحب الكشف منهم محمد بن علي اللخمي المعروف بابن المرخي (١١٦ هـ) فاختصره وسماه (حلية الاديب) و واختصره أبو يعيى محمد بن رضوان المتوفى (١٥٧ هـ) .

اللفات ، يبدو أنه هو الجيم ، كما سيحث هذا فيما يأتي .
 وفي عصر المؤلف وضع معاصروه أكثر من كتاب بهذا العنوان
 كابي عبيدة ويونس بن حبيب والفراء وابي زيد الانصيباري
 وغيرهم (١٠) .

١٢- النحلة (٢٦) : ذكره له اسماعيل باشا البعدادي في الهدية ه ١٦- النحلة (٢٦) : ذكره صاحب الفهرست ، واسقط ذكره ياقوت ولعله أيضا ، مما وقع سهوا في جملة كتبه ، ولكل من الاصمعي والسجستاني كتاب بهذا الاسم (٢٢) .

النوادر ، ولعل له علاقة بكتاب الجيم نفسه وسنعرض له فيما بعد ، أما ما ذكره الازهري باسم النوادر فيريد النوادر الكبير قال : « النوادر ، وهو كتاب كبير في النوادر » في مقدمة التهذيب قال : « النوادر ، وهو كتاب كبير في النوادر » في مقدمة التهذيب ، النوادر الكبير : وهو الذي وصفه ابن التديم رانه ثلاث نسخ ،
 ١٥ - النوادر الكبير : وهو الذي وصفه ابن التديم رانه ثلاث نسخ ،

قَالَ : ﴿ وَلَهُ مِنْ الْكُتُبِ مِنْ الْتُوادِرِ النَّهِيرِ عَلَى ثَلَاثَ تُسخ ﴾ ، وتابعه في هذا يَاقُوتَ وَالقَفْظي (١٣٠) . وذكر يَاقُوتَ الْكَلَّتَابِينَ ، مما يَذُلُ عَلَى الصا تَالِيقَانَ لَا تَالَيفُ واحد .

واذا كان الأول منهما له علاقة بالجيم ، قان ابن خلكان والقفطي فلد نقل عن النيئي في (طبقات النحياة واللغويين): أن الجيم هو الحروف . . . قال : « وجعيع ما فيه (يعلي الجيم او الحروف ) خارج عن كتابه النوادر ، وفيهما علم كثير » (٢٢٠٠ . وفي همسذا ظر ، ينبغي الوقوق عليه ، عند الحديث عن الجيم ، والثاليت في النوادر في عصر أبي عمو ، تنائع وكثير ، وقل ان نجد الماما في اللغة لم يؤلف فيه ، واليك جملة من المؤلفين فيه : \_ الاصمعي \_ ابن الاعرابي \_ آبو زيد \_ ابن المشكيت \_ الفراء \_ الكسائي \_ قطرب \_ اليزيدي \_ يونس \_ ابن المشكيت \_ الفراء \_ الكسائي \_ قطرب \_ اليزيدي \_ يونس \_ ابن المشكيت \_ الفراء \_ الكسائي \_ قطرب \_ اليزيدي \_ يونس \_ ابو زيد الكلابي حد اللحيائي \_ هنا فضلا عين غاصر حمولاء أو من ابو زيد الكلابي حد اللحيائي \_ هنا فضلا عين غاصر حمولاء أو من واختلف المترجمون في سنة وفاة أبي عمرو ، وهم غلى أقوال هي :

- ٢ \_ ځکر القطلي عدة سنوات: ٥٠٠ه ـ ٢٠٠٦ ـ ١٩٠٠ مـ ١٢٠٠ مـ ٢٠٠٠ م
- ؟ ــ ثقل العصوي : ﴿ مَاتَ فِي أَيَامَ المَّامُونَ سَنَةً : (٢٠٥ أو ٢٠٦ هـ ) وقد بلغ مائة سنة وعشر سنين » .
- ٣ ــ وثقل ايضا ــ عن ابن السكيت أن أبا عمرو مات وله ١١٨ سنة .
   وفي تفذيب الثهذيب : عاش : ١٢٠ سنة ٢٢٩) .
- قان ابن كامل: مَاتَ أبو العثاهية وأبو عمرو الشيبائي وابراهيم اللهتي والله ألله أسخالى في يوم والحد سنة : ٣١٧هـ بيغذاد .

- وذكر ابن الاتباري: « توفي سنة ست وماثنين في خلافة المأمون،
   وقيل: سنة عشر وماثنين يوم الشعانين ٩(٢٨).
  - ٣ قال ياقوت : ﴿ وعمر عمرا طويلا حتى اناف على التسمين ﴾ •
- وقال: « قرأت بخط أبي منصور الازهري في كتاب (نظم الجمان)
   للمنذري حدثني أبو بكر محمد بن احمد بن النضر المازني ، قال حدثني سعيد بن صبيح قال: أبوك يعني النضر قال: كنت عشية الخميس عند اسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ، وجاء أبو عمرو الشيباني ، فقال لي : من هذا الشيخ ؟ قلت : هذا أبو عمرو الشيباني صاحب العربية والغرب وكان قد اتى عليه عمرو الشيباني صاحب العربية والغرب وكان قد اتى عليه نحو : ١١٥ سنة ي (٢١) .

فاذا تحقق أنه عاش ما يقرب من مئة وتسع عشرة سنة ، أي : بعد هذه الواقعة المذكورة مدة أربع سنوات وهو أمر جـــد معقول ، فان مبلاده سيكون في حدود (٩٤ هـ) ، وهو ما ثبتتاه في مقدمة حديثنا .

 

### المبحث الثاني

# حول الجيم

عرف كتاب الجيم ، كتابا في اللغة ، في جملة ما نسب الى ابي عمرو الشيباني من كتب اللغة ، في القرن الثاني الهجري ، ولكنه وصف بانه لم يرو<sup>(۲۲)</sup> ، عنه ، ووصف ابو عمرو ، بانه بخل به ، فلم يتمكن أحدا من فسخه .

وواكب هذا الكتاب ، الكتاب المنسوب للخليل ــ ايضا ــ وقــد قدمنا أن الأول اسبق في التأليف ، حتى يثبت لنا ان العين كان هــو المتقــدم .

ولقدم الكتابين، وتقدمهما في التأليف، قـــرن العلماء بينهما، وعدوهما منطلق الدراسات المعجمية العربية في تاريخ المعجم اللغــوي

يقول ابن فارس في مجمله :

والمجمل المحتبى تغني فوائده حفاظه عن كتاب الجيم والعين(١٢)

فكتاب الجيم ـ اذن ـ معروف مذكور عند العلماء ، ومكان لا يقل وزنا عن مكان كتاب ( العين ) عند العلماء .

غير ان هذا الكتاب الذي تذكره معظم كتب التراجم \_ وخاصبة المتاخرة \_ تحوم حوله شبهتان :

١ - الاولى: تسميته بكتاب الجيم .

٣ ــ الثانية: منهجه ٥

فاما تسميته باسم ( الجيم ) ، فقد وقع المؤرخون والمترجسون الشيباني في اكثر من شبهة ، فقيها تسمية هذا الكتاب ، بغير الجيم ، ومنها سكوتهم عنه ، واهمال ذكره من بين كتبه ، ومنها ادعاؤهم بانه ابنداه مؤلفه بحرف الجيم ، او بغيره ، وهذه كلها أمور تجعل الباحث في حيرة من أمر هذا الكتاب !

وأما منهجه ، فذلك مرتبط ، بتسميته \_ ايضا \_ ذلك أن من زعم انه مبتدى و" بجرف الجيم (٤٤٦) ، فلابد من أن يكون منهجه مخالفه لما يبتدى و من المعجمات بالهمزة ، أو بغيرها من حروف العربية و

ومن هنا ينبغي لنا ان نعرض لاراء العلماء المتقدمين فيما طرحناه من شبهات ، لنستقر بعدها على الحال التي نجد فيها الكتاب على حقيقته ذكر المؤرخون ، للعلوم الغربية ، وآدابها ، ثلاثة كتب بأسسم

اولها: كتاب ابي عمرو الشيباني هذا .

المازني (٢٠٣ هـ) • تلميذ الخليل بن احمد الفراهيدي (٥٠) وسكت كثير المازني (٢٠٣ هـ) • تلميذ الخليل بن احمد الفراهيدي (٥٠) وسكت كثير من كتب التراجم واللغة ، عن ذكره ، مكتفية بذكر بضعة كتب اخسري له في اللغة والحديث • وكان كتاب الجيم المنسوب الى هسدا الامام اللغوي قد ذكره الازهسري في تهذيب ينقل منه نصوصا ويوثق ابن شميل • ومن ذلك قوله : « قرأت في كتاب الجيم لاين شميل • • • » شميل • وهو ثقة » (١٤٥) • ثم قال : « وهذا حرف غريب الا احفظة لغير النضر ، وهو ثقة » (١٤٥) • وهذا الخبر يؤكد وجود كتاب باسم الجيم للنضر ، مع أن احسدا

- غير الإزهري - لم ينقل منه ، غير ان من وضع هـ ذا الكتاب - من المترجمين - في جملة كتبه ، وضع الى جانبه اسم كتاب آخر في تأييب ( كتاب العين ) ، وتقوية روايته عن الخليل ، وهو كتاب ( المذخل الى العين ) ( المذخل الى العين ) .

والأخبار المروية عن النضر ، وعلاقته بالخليل ، تثبت أنه لم يضع مثل هذا الكتاب ، ولم يعرف كتابا بأسم العين نسب الى الخليل ، أو رأى الخليل يعمله في حياته ، نقل يأقوت عن الحاكم أبي عبدالله بن البيع في كتباب نيسابور عن « العباس بن مصعب ، قال : سئل النضر بن شميل ، عن الكتاب الذي ينسب الى الخليل بن احمد ، ويقال له : كتاب العين ، فانكره ! فقيل له : لعله ألفه بعسدك ، فقال : أو خرجت من البصرة ، حتى دفنت الخليل بن احمد » (٢٧) .

غير أن في أخبار أخرى ما يدل على أنه ترك الخليل مدة طويلة ، فاقام بالبادية ، وأنه عرف الخليل ، بعد تركه مروأ التي ولد فيها ، ورحل إلى البصرة ، فالتقي بالخليل ، وأخذ عنه مدة ، ثم تركه الى ألبادية ، فلما عاد ، وجد الخليل قد مات (١٨) .

وبين الخبرين تناقض واضح ، فان أخذنا باولهما كان خبر كتاب (المدخل) موضوعا ـ قطعا ـ وان أخذنا بثانيهما احتمال ان يكون النضر قد تركير الخليل ، منذ عهد مبكر ، فلم يعرف الكتاب ، ولم يحد الخليل قد عمل شيئا منه ، وعلى هذا كان ينعي للنضر بعد رجوعه ان بذكر الكتاب للخليل دون ان ينكره ، اما وقد نقلوا عنه أنه أنكره ، ولم يعرفه للخليل ، فهذا وحده يبعد الخبر الذي يقول : إن النضر قد وضع معرفه للخليل ، فهذا وحده يبعد الخبر الذي يقول : إن النضر قد وضع كتابا على العين باسم (المدخل) ، ومن هنا ضعف احتمال وجود مثل

هدذا الكتاب للنضر • وان ثبت انه وضع كتابا باسم (الجيم) ، وانما ذكر له بدافع المنافسة ، والتعصب للجماعة البصرية ، والا فقد كان ينبغي للمتقدمين ممن ترجموا للنضر ان يذكروا المدخل (۴۹) له ، ضمن ما ذكروا له من كتب • ويبدو ان تأكيد ابن الانباري أبي البركات ضمن ما ذكروا له من كتب • ويبدو ان تأكيد ابن الانباري أبي البركات (۷۷) هـ) في النزهة على وجود المدخل (۴۵) كان بدافع العصبية للبصريين لما عرف به أبو البركات من العصبية لهم •

وعليه ، فاننا ننكر ان يكون للنضر كتاب (باسم: المدخل الى كتاب العين) ، ولو كان له كتاب بهذا الاسم ، لذكره الازهري في جملة مصادره التي فرغها في كتابه ، واكثفى الازهري أبو منصور محمد بن احمد الازهري ( ٢٧٠ه ) بقوله: « النضر بن شميل المازني سكن البصرة ، وأقام بها دهرا طويلا ، وسمع الحديث ، وجالس الخليل بن أحمد ، وأبا خيرة الاعرابي ، وأبا الدقيش واستكثر عنهم ٣(١٥) ، ثم قال : « وله مصنفات كثيرة في الصفات والمنطق والنوادر » ، ولو كان قال : « وله مصنفات كثيرة في الصفات والمنطق والنوادر » ، ولو كان له كتاب في اللغة في هذا المضمار ، أو في الاتجاه الذي سملكه الخليل لذكره الازهري ، كما ذكر كتب الآخرين عند ترجمتهم ،

قالكتاب ــ اذن ــ في عداد الكتب الموضوعة المنتحلة على الرجل ليس غيره(٥٢) .

ثالثهما : كتاب الجيم ، لابي عمر وشمر بن حمدويه : (٣٥٥ هـ) . وتنقل هنا ترجمة الازهري بكاملها عنه(٣٠) .

قال أبو منصور: «أبو عمرو شمر بن حمدويه الهروي ، وكانت له عناية صادقة بهذا الشان ـ يعني علم اللغة ـ رحل الى العـــراق في عنفوان شبابه ، فكتب الحديث ، ولقي ابن الاعرابي وغيره من اللغويين،

وسمع دواوين الشعر من وجوه شتى ، ولقي جماعة من أصحاب أبي عمرو الشيباني وأبي زيد الانصاري وأبي عبيدة ، والفراء ، منهم : الرياشي ، وأبو حاتم ، وأبو نصر ، وأبو عدنان ، وسلمة بن عاصم ، وأبو حسان .

ثم لما رجع الى خراسان ، لقي أصحاب النضر بن شميل ، والليث بن المظفر ، فاستكثر منهم .

ولما القى عصاه بهراة ، ألف كتابا كبيرا في اللفسات أسسه على الحروف المعجمة ، وابتدأ بحرف الجيم ، فيما أخبرني ابو بكر الايادي وغيره ممن لقيه ، فاشبعه وجوده ، الا أنه طوله بالشواهد ، والشعر والروايات الجمة عن أثمة اللغة وغيرهم من المحدثين ، وأودعه من تفسير القرآن بالروايات عن المفسرين ، ومن تفسير غريب الحديث أشياء لسم يسبقه الى مثله احد تقدمه ، ولا أدرك شأوه فيه من بعده ، ولما اكمل الكتاب ، ضن به في حياته ، ولم يتنسيخه طلابه ، فلم يبارك له فيما فعله ، حتى مضى لسبيله ، فاختزل بعض أقاربه ذلك الكتاب من تركته ، فارس ونواحيها ، وكان لايفارقه ذلك الكتاب في سفر ، ولا حضر ولما فارس ونواحيها ، وكان لايفارقه ذلك الكتاب في سفر ، ولا حضر ولما أناخ يعقوب بن الليث بسيب بني ماوان من أرض السواد ، وحط بها أناخ يعقوب بن الليث بسيب بني ماوان من أرض السواد ، وحط بها وأصحاب السلطان ، فجر الماء من النهروان على معسكره ، فنرق ذلك الكتاب في جملة ما غرق من سواد العسكر ،

ثم قال : « وتوفي شمر ــ رحمه الله ــ فيما اخبرني الآيادي سنة خمس وخمسين ومائتين »(٥٤) • هذا الكلام الذي نص عليه الازهري في مقدمته للتهذيب كان هو الاساس لكل الذين ترجموا لشمو بعده ، ولم يزد أحد عليه شيئا ، بل كان بعضهم ينقل نصه كالقفطي وياقوت ويوجز بعضهم الآخر ، كالفيروز في البلغة ، والسيوطي في البغية (٥٠) .

وعبر الفيروز والسيوطي عن كلام الازهري: « ورأيت أنا من أول الكتاب تفاريق أجزاء ٥٠ » بقولهما: « ففقد بعد موته الا يسيرا » واليسير ... هنا ... هو تفاريق الاجزاء التي رآها الازهري ٥٠ لاغير ولقد وقف القفطي (٣٤٦ هـ) على كلام الازهري هذا ، ووصم أبا منصور ، بانه مفتعل لكل ما قال بحق شمر بن حمدويه ، وكتابه المزعوم، فليس الشمير كتاب بهذا الاسم ، وانما هو كتاب الجيم : لابي عبرو الشيباني فاشتبه على ابي منصور اتفاق الكنيتين ، فظن ان أبا عمرو الهروي هو صاحب الجيم الشيباني المياني الجيم الشيباني الهروي هو صاحب الجيم الشيباني (٢٥) .

قال القفطي: « وعاب هذه العلة \_ يعني التصحيف \_ على غيره في مقدمة كتابه ، ووقع فيها ، والعليل على ذلك انه بلا ذكر أبا عمرو الشيباني في مقدمة كتابه • و لم يذكر له الا كتاب النوادر ، وكان رجل آخر أسمه ابو عمرو الهروي نسب اليه كتاب : ( الجيم ) ، وانما كتاب الجيم لابي عمرو اسحاق بن مرار ، وهو كتاب مشهور ، ثم قال : ان أبا عمرو سماه الجيم ، وبدأ فيه بحرف الجيم ، وهذا غلط فاحش ، وانما بدأ فيه بالالف على ترتيب حروف المعجم ، وسماه بالجيم لسر خفي ، بشهد عليه مقدمة الكتاب » •

والكتاب الذي وصل الينا ـ جيم ابي عمرو ـ يخلو من مقدمة ، تدل عليه ، ولذا فأن كلام القفطي يبقى مبتورا غامضا ، لان القفطــي بنصمه لمسيشن الى سبب تسيميته بهذا الأسم .

وينقل القفطي عن ابن القطاع الصقلي، ان أولاد الرؤساء بمصر سألوه عن أسم الكتاب ( الجيم ) ، قطلب منهم ان يعطوه مائة دينار ليعلمهم بأسمه ، وعلة أطلاق الجيم عليه ، فما رأى في الجماعة من أعاد القول عليه (٥٧) .

ثم يدعي المقفطي انه يعرف سبب تسمية الكتاب بالجيم ولكنه هو الآخر ، لا يفصح عن سبب التسمية ، ويبقى الامر مجهولا .

ثم يعود القفطي للازهري ، ينتقده في خبر كتاب الجيم للهروي هيصمه بانه وهم في نقل أسم الكتاب من أبي عمرو الشيباني الى الهروي، وانه أخطأ في منهج الكتاب ، وحــين أحس بخطئه تمحل قصة غرقه ، فيقول : « ولما وهم أبو منصور ــ رحمه الله ــ في نسبة هذا الكتاب الى شمر ، وغلط في ترتيب حروفه وأحس من نفسه أنه ليس على حقيقة مما ذكره ، تمحل حديثًا طويلا آخره عدم الكتاب المذكور بالغــــــرق تجاوز الله عنا وعنه ٧ (٥٨) .

والتفاتة القفطي الى هذا الجانب ، التفاتة بارعة ذكية ، فقد رأى ان الازهري لم يذكر الكتاب في مجموعة تآليف الشيباني ، بل ذكره للهروي ، وكأنه ما علم ان لاسحاق كتابا اسمه الجيم ، قال : « فقد وهم من ابی عمرو استِجاق الی أبی عمرو شمر ، وهذا ظاهر یشهد لنفسه » . والحق ان ما التفت اليه القفطي هو الحقيقة التي لم يتنبه اليهـــا الدارسون ، ولو كان لابي عمرو الهروي كتاب بأســم الجيم ، لكان تردد ذكره في كتب اللغة ــ على قلة ما نقل منه أو بقى منه من تفريق الاجزالة كما يدعى الازهري ــ واضحا أو مألوفا عند علماء اللغــة ،

والمعجمين ، وهذا هو الازهري نفسه ، لم يورد من الكتاب شيئا في أية مادة لغوية فسرها خلال التهذيب ، بل ذكر شمرا في كتب أخرى ، فذكر نه كتاب ( الحيات ) (١٥٠ وكتاب ( الجبال ) (١٠٠ و ( السلاح ) (١١٠ وغيرها ، ولم يذكر كتاب الجيم في تضاعيف الكتاب ، مما يدل على أن سبة كتاب الجيم اليه من قبيل الوهم الذي يقع فيه جلة العلماء ، ممن يستكثرون قراءة الكتب والمطالعة ، والنقل منها .

من هنا نستطيع الخلوص الى ان كتاب الجيم المنسوب الى الهروي، ليس له حقيقة واقعة ، وان ما ذكره الازهري من ابتدائه بحرف الجيم ، وادعائه بانه سبب تسميته ، مرفوض عقلا ومنطقا ، واذا كان (العين) فد تسمى بهذا الاسم ، فله وجه حسن جيد ، لما لحرف العين من مكانة صوتية ، وموقع في أحياز الاصوات العربية التي توصل اليها الخليل ، فهل للجيم من المكانة الصوتية كما للعسين ، ذلك ما لم نره ، وذلك ما لم تحمله صفات هذا الحرف ، ومجموعته الصوتية التي نشمى اليها .

الجيم حرف شجرى والاحرف الشجرية هي : (ج ش ض) قليلة الدوران على السن الناس ، وكلام العرب بالقياس الى حروف الذلاقة مثلا \_ (ر ل ن) أو حروف الشفة (ف ب م) ، فهي تشترك في معظم أبنية الكلم ويندر ان نجد كلمة من أربعة حروف فما بعد ، خالية من حرف من هذه الحروف ، بل ذهب الخليل الى الشك في عروبتها اذا كانت خالية من حرف منها ،

واما اذا كان الجيم حرفا مجهورا ، وأحــد حروف القلقلة وهي ( ج ــ د ــ ق ــ ط ــ ب ــ الهمزة ــ التاء ــ ك ) فأن الى جانبه من

مجموعته ( الشين ) وهو حرف مهموس ، ( والضاد ) وهو حسسرف مجمور مستعل ، وهو الصق بلسان العرب ، وبه عرفت العربية ، انها نعة الضاد ، وكان الاولى أن يبدأ به ، فليم "تركه ١٢

ان ما ذهب اليه محقق الجيم (٦٢) في مقدمة الكتاب أمر يحتاج الى نفر • أذ لم يثبت أن كتاب الهروي قد بدى • بالجيم فعلا ، وهذا ما تنبه اليه المتقدمون أنفسهم ، كالقفطي وقد ثبت أن الشيبائي بدأ كتابه بالهمزة ، وهذا هو الكتاب بين أيدينا يبتدى • « بالالف : قال أبو عمرو الشيباني : الاوق : الثقل ، يقال • • • وتقول : هم ألب • • • » (٦٢) وهكذا • • • الى آخر الكتاب •

انجيم عنوانا لكتابه ، فكان يرى هـــدا الحرف على وأس الحـروف المجهورة ، وتبعه في ذلك الشيباني ، ثم شمر ، بدليل ارتضائهما هذه التسمة »(١٥٠)

ثم يضيف المحقق ان الجيم أضافة الى كونه حرفا مجهورا ، فهو حرف شديد أيضا ، وهذا يعني ان الجيم مع حروف خلسة هي وحدها التي تجمع بين الجهر والشدة ، ثم أضاف اليها صفة أخرى هي انها تلتزم في أخراجها من مخرجها ، فإن اتنشر بها اللسان أصبحت ممزوجة بالشين ، وربما نبا بها اللسان فأخرجها ممزوجة بالكاف (١٦) .

لهذه الاعتبارات يرى الباحث أن الجيم أحق بالتقدمة على غيرها من حروف العربية ، لتظلق عنوانا على كتاب ابتدا بالهمؤة بدلا منها ، أو على كتب ، ذكر المترجمون والمؤرخون أنها تسمت بالجيم ، ولم يصل أنينا شيء عنها لحد الآن .

ان ما بني من أحكام ، ونتائج على هذه الآفتراضات المتقدمة ، لايعدو أن يكون كلاماً غير مسند بأدلة ملموسة قوية ، لان الظن لايغني من الحق شيئا .

واذا كان الجيم يحمل أكثر من صفة في مجال أصوات الحروف العربية ، فان سائر الاصوات تحمل صفات ، ربعا تكون أبرز من الجيم، واظهر في نصاعة الصوت ، وصفاته المميزة ، فالقاف \_ مثلا \_ حرف مجهور شديد ، من حروف القلقلة ، لهوي ، أقرب الى الغين من حروف الحلق ، اذا يس ، ومال به المتكلم الى قريب من صوت الكاف (٦٧) خرج حرفاً مشقوقاً ، وهي اللغة التي يتكلم بها أهل اليمن وكثير من العرب ، وهو شائع في لهجاتنا المعاصرة : وأورد فيه الاقدمون قول الشاعر :

#### ولا أكول لكدر الكوم كد نضبجت ولا أكسول لبسساب ألدار مكفول

ولو ارتفع به المتكلم الى أفصى اللهاة ، واقترب من حروف الحاق، خرج صوته أشبه بصوت الغين ، وهي لفة متقدمة أيضا ، ولها صدى في لهجاتنا العصرية ٥٠٠ ومثل هذا يقال في اي حرف من حروف العربية، ثم ان الجيم من خمسة حروف تشترك ــ تقريبا ــ بصفات واحدة من الجهر والشدة ، واخراجها من مخارجها الصحيحة ، فلم كان الجيم

وحده هو المختار من بينها ، ولم يختر غيره ؟!

ان كتب وضعت في (الضاد) و (الظاء) و (الصاد) و (السين) و (الزاي) ، ككتاب « الفرق بين الحسروف الخمسة : الطاء والضاد والذال والصاد والسين » لابي محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي : (٢٥٥ هـ) (١٦٠ وكتاب ( الفرق بين الراء والعين ) لابن الفرات الدمشقي (٢٠٠ وكتاب « الظاء والضاد والذال والسين والصاد » لابي الفهد النحوي (٢٠٠ وكتاب ( الظاء ) لابي عبدالله ابن القسزاز النحوي (٢٠٠ و ولضاد والظاء ) لابي عبدالله ابن القسزاز النحوي (٢٠٠ و ولفاد والظاء ، للصاحب بن عباد (٣٨٥هـ) ، وهدو النحوي (٢١٠) و وغيرها ، وجميعها تعني بدراسة حروف مختارة من سائر الحروف العربية ، فلم لم يخصص كتاب منها في دراسة حروف الجيم اذا كان له هذا الموقع الصوتي البارز بين حروف العربية عند الاقدمين؟ النامي الصحيح ، ولذا فاننا في أن تسمية الكتاب بالجيم ، كانت طارئة العلمي الصحيح ، ولذا فاننا في أن تسمية الكتاب بالجيم ، كانت طارئة

على ما ألف الشبيباني او غيره ــ ان صح انهم الفوا ــ ، وكان القصــ د

من اطلاقها هو معنى لفظ ( جيم ) في اللغة ، كما سنرى في المبحث القادم.



# المبحث الثالث العروف هو الجيم

فيما تقدم ، انتهينا الى الشك في صحة ما ينسب من الكتب باسم الحيم للنضر بن شميل ـ تلميذ الخليل ـ وأبي عمرو الهروي ـ تلميذ عمرو الشيباني ابن ابي عمرو ـ •

وبقي بين أيدينا كتاب بأسم الجيم ، وهو المنسوب لابي عمسرو الشيباني ، ولا طريق الى الشك في نسبة الكتاب الى الشيباني ، لان الاجماع يكاد ينعقد في ان له كتابا في اللغة ، وضعه على صورة المعجم ، ومنهجه .

غير ان الذي يتطرق الشك اليه من أمر هذا الكتاب • هو عنوان الكتاب ، هل سماه الشيباني – فعلا – باسم الجيم • وما علاقة كتابه الحروف به ؟ ولم ذكر المترجمون أنه كتاب النوادر ، أو اللغات ؟! •

واذا كان الشيباني قد سماه ( الجيم ) فماذا كان مــراده من التسمية ؟٠

والى القارىء جملة الاقوال التي وردت فيه:

١ -- قال القفطي : نقلت من كتاب اليمني في طبقات النحاة واللغويين ان كتاب الجيم ، وهو كتاب الحروف الـــذي صنفه أبو عمرو ، وجمع فيه الحوشي ، ولم يقصد المستعمل .

قال : « وجميع ما فيه خارج عن كتابه النوادر ، وفيهــا علم كثير »(۲۲) ه

٢ ـ قال تاج الدين احمد بن مكتوم في تذكرته (٧٤): « سئل بعضهم : لم سمي كتاب الجيم تصنيف أبي عمرو اسحاق بن مرار الشيباني، بهذا الاسم ، فقال : لان اوله حرف الجيم ، كما سمي كتاب العين، لان اوله حرف الجيم ، كما سمي كتاب العين، كان اوله حرف العين ، قال : فاستحسنا ذلك ، ثم وقفنا على نسخة من كتاب الجيم ، فلم نجده مبدوءا بالجيم » •

تال ابو الطيب اللغوي: « وأما كتاب الجيم فلا رواية به ، لان ابا عمرو بخل به على الناس ، فلم يقرأه عليه أحد » (٥٠) ، ونقل العبارة بعده البغدادي في ( تاريخه ) (٢٠) ثم نقلها السيوطي في ( البغية ) (٧٠) .

وزاد أبو الطيب اللغوي في مراتبه : « وهــو صناحب كتاب الجيم ، وكتاب النوادر وهما كتابان جليلان .

قاما النوادر ، فقد قرى، عليه ، واخذناه رواية عنه اخبرنا بسه أبو عمر محمد بن عبدالواحد ، قال : أخبرنا ثعلب عن عمرو بن أبي غمرو ألشنيباني عن أبيه .
وأما كتاب الجيم فلا . . . . (٧٨) .

٤ ـ قال القفطي: « وصنف أبو عمرو كتاب الحروف في اللغية ،
 وسماه كتاب « الجيم » ، وأولة الهمزة ، ولم يذكر في مقدمة الكتاب ، لم سماه الجيم ، ولا علم أحد من العلماء ذلك .

ولقد ذكر لني أبو الجود ... الصيداوي ــ نزيل مصر ــ وكان كاتبا يخالط أهل الادب، والعلم ــ رحمه الله ــ قال : سئل ابن القطاع السعدي الصقلي اللغوي - نزيل مصر - عن معنى الجيم، فقال : من أراد علم ذلك من الجماعة ، فليعطني مئة دينار ، حتى أخبره ذلك ، فما في القوم من نبس بكلمة ، ومات ابن القطاع ولم يفدها أحداء .

« ولما سمعت ذلك من أبي الجود – رحمه الله – اجتهدت في مطالعة الكتب والنظر في اللغة ، الى أن عثرت على الكلمة ، في مكان غامض من أمكنة اللغة ، فكنت اذاكر الجماعة ، فاذا جرى أسم « الجيم » أقول : من أراد علم ذاك ، فليعط عثيرة دنانير ، فيسبكت الجاضرون عن هذا القول ، فأنظر الى قلة همة إلناس ، فيسبكت الجاضرون عن هذا القول ، فأنظر الى قلة همة إلناس ، وفساد طريق العلم ، ونقض العزم ، فلمبن الله دنيا تختار على أستفادة العلوم » (٢٩١) .

به حال الازهري في مقلعة بهذيبود: « وأبا أبور عبيدو الهيباني ، فاسمه اسحاق ٥٠٠ وكلا الفالب عليه النوادر وحفظ العبيريب واراجيز العرب ، وله كتاب كبير فيه النوادر قد سمعه أبو العباس أحسد من عبرو عنه م وسمع أبو أسجلق الجربي أحسد من عبرو بن أبي عبدرو، وسمعت أبا الفضل المندري ووي عن أبي اسحاق عن عموو بن أبي عبدرو منه وسمعت أبا الفضل المندري ووي عن أبي اسحاق عن عموو بن أبي عبدرو جملة من الكتاب ، وأودع أبو عبر الوراق كتابه إكثر نوادزه ، وراها عن أحمد بن يحيى عن عبرو عن أبيه » (١٨) .

بن خلكان : روله من التصانيف : كتاب اللغات ، وهمو
 ۱۰۹

المعروف بالجيم ويعرف ـ ايضا ـ بكتاب الحروف ، وكتــاب النوادر وهو ثلاث نسخ ٠٠٠ » (٢٪) •

٨ ــ قال اليغموري في مختصر المقتبس: « وله كتب كثيرة في اللغــة
 جياد ٠٠٠ ومنها كتاب الحروف الذي لقبه بالجيم »(٨٢) •

۹ – أما الصاغاني (٥٠٠هـ) فقد وصل بين كتابين للشيباني هما
 ( الجيم ) و ( الحروف ) وجعلهما مصدرين من مصادره في مقدمة
 ( العباب ) و ( التكملة ) ، قال : « وكتاب الحروف لابي عمرو الشيباني وكتاب الجيم ، له » •

۱۰ ولم يذكر الازهري فيما تقدم كتاب الجيم ، بل اكتفى بالاشارة الى كتاب النوادر الكبير ، وتسكت كثير من كتب التراجم المتقدمة ايضا ، عن ذكره ، كالزبيدي (٣٧٩ هـ) في ( طبقات النحويين واللغويين ) وأبي بكر بن خير (٥٧٥ هـ) في ( فهرسة ما رواه عن شيوخه ) ، وابي البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد الانباري (٧٧٥ هـ) ولم يذكر أحد من المعجميين المتقدمين ، كأبن دريد (٣٢١ هـ) والقالي (٣٥٦ هـ) ، والصاحب بن عباد (٣٨٥ هـ)، وغيرهم ، كتابا بأسم ( الجيم ) للشيباني ،

.

هذه جملة مما قيل في الكتاب ، وما روى عنه من أخبار وما لـم يرو ، وقفنا عليها ، لنسنشرف منها على الحقيقة التي لم تزل خافية ، تنتظر من يكشف عنها ، ويقدمها فائدة ، للباحث العربي المعاصر . أن استعراض ما مر" من أخبار ، وأقوال ، يخلص بنا الى الامـور الآثية :

الامر الاول: ان كتاب الجيم ، لم يكن منفردا بهذه التسمية ، بل ١١٠ شاركتها أسماء أخرى هي : « الحروف » و ﴿ اللَّمَاتِ » وجبيعهـــــا اطلقت على هذا الكتاب الذي عرف بأسمه الآخير : « الجيم » •

الامر الثاني: ان من المتقدمين من لم يذكره في جملة كتبه ، ولكنه دكر الحروف أو اللغات أو النوادر .

الامر الرابع : أن الجيم ، والنوادر ، والنوادر الكبير والحروف . واللغات ، كتب ذكرت لابي عمرو ، كل كتاب منها منفرد عن صاحبه .

فاين موقع الجيم منها جميعا ؟؟

في الواقع: أن الاخبار التي رويت عن أسحاق بن مرار أصابها كثير من التخليط، والتغيير بحيث يصعب على الدارس تمييسة من بعضها، أو الوقوف على الصحيح منها.

ويبدو لنا من خلال هذه الآخبار المطهوحة أن كتاب (الجيم) هذا ، لم يسمة صاحبه بأسم الجيم الأوصفا له بالحسن ، والجلال ، لما نيه من لغة ، غريبة ، و تادرة ، يصعب على اللغويين جمعها ، و تقييدها في كتاب ، كما قيدها هو في هذا الكتاب .

وأن أسم الكتاب الاول هو ( اللغات ) أو ( الحروف ) .

قأما كونه كتاب ( اللغات ) ، قذلك واضح فيما نقل فيه مؤلف همن لغات القبائل ، وفيما نسب فيه من أسماء الاعراب الذين روى عنهم مفرداته فيه .

وذلك نحو قوله: «وقال الخثعمي: الحجي: الرّديان ٥٠٠٠» (١١) « وقال الخثعمي: الجماج : شجر ٥٠٠ وقال الشيباني: المحصرم ٥٠٠٠ وقال التميمي: ( وأبيفِل مني نهدة قد ربطتها ) » •

والمتنبع ، لكل حرف من حروف هــــذا الكتاب ، يجد: « قال الطائي » و « الاستعدي » الطائي » و « الاستعدي » و « الاكتوبي » و « العندي » و « الاكتوبي » و « العندي » و و العندي » و العندي » و و العندي « و العندي » و و العندي « العندي » و العندي « العندي » و العندي » و

وأما تسميته بالحروف، فذلك واضح في أن الكتاب وضع في مفردات حوشية ، غربة ، فادرة ، وهي حروف قليلة الاستعمال في كلام الناس ، ولكنها من اللغة ، تعرفها القبائل ، ويتكلم جا الاعراب ، ويسكننا أن نختار حرفا من حروف الكتاب ، لنجد ما ضم فيه من مفردات ، يغلب عليها طابع العسيراية والحوشية ، وليكن حرف الزاي : « تقول بنو أسيد (١٨) : الزمل والزميسل ب الزهقة ب التزنم ب طعام مزوو ب التزغم ب الزرم ب الزخم ب الازهاف ب التزغم ب الاوازم ب التزمرد بالزوتك بالزهنة بي أزمل بالتزرى بالزهنة ب الزلوء بالزهن بالزهن بالزهن بالزهن بالزهن بالزهنة بالزوتك بالزهنة بالزور بالزهنة بالزور بالزهنة بالزمرة بالزهنة بالزهن بالزهنة بالزهن بالزهنة بالزهن بالزهنة بالزهنة بالزهن بالزهنة بالزهن بالزه بالزهن بالزهن بالزهن بالزهن بالزهن بالزهن بالزهن بالزهن بالزه بالزه بالزهن بالزهن بال

الزيرجي \_ الزعبلة \_ الازامي \_ الازدفار \_ الازل \_ النزكن \_ المزاملة \_ الآزدباء \_ الزير \_ الزامج \_ الآزدباء \_ الزير \_ الزير \_ الزير \_ الزارة و الزير \_ الازدهاء \_ التزيم \_ الزرزرة \_ الزارة \_ الزارة ي الزارة ي الزارة \_ الز

والمالاصلاً أنها مفردات غريبة تادرة ، قان أن ترو في عامة اللقسة ، ومستعملها ، ولذلك يُصَدَى غليها أن تكون أن إب ( التستوافر ) أو ( اللفات ) أو ( اللفات ) آو ( اللفريب ) . كما يصدق عليها أل تستنى ( النفروق ) وذلك أن ر المعرف ) عطلتي ويراد به ( الكاتمة المقردة ) ما وقد كود على انسن اللفويين كثيرا ، يقول الازهري : « وقد قرآت كتاب العين عمير من المروق اذا تأملتها في تضاعيف الكاتب ، ويقول : وتقول : والمحرف على هنسنه من أجل أنه زل في حروف معدودة ، هي قليلة في حجيب الكثير الذي حجاء من أجل أنه زل في حروف معدودة ، هي قليلة في حجيب الكثير الذي حجاء من أجل أنه زل في حروف معدودة ، هي قليلة في حجيب الكثير الذي حجاء من أحد قان عناه على المنتاب المنابق الله والمنابق المنابق ا

ويقول في أبن دريد: ﴿ وعثرت منه على حروف كثيرة أزالها عن وجوها أ وأوقع في تضاهيف الكتاب خروط كثيرة أزالها عن وجوهها أ وأوقع في تضاهيف الكتاب خروط كثيرة الكريمة ولم الخرف

وَهَذَا الوَحْهُ مِن الْمُعَنِي لَكُلِمَةٌ حَرَفَ عُرَفَهُ اللَّمُونِونَ ﴾ واظلَّفُوهُ عَلَى النَّفُونُونَ ﴾ واظلَّفُوهُ عَلَى النَّفُونُونَ ﴾ واظلَّفُوهُ عَلَى النَّفُونُونَ ﴾ واظلَّفُوهُ عَلَى النَّفُونُونَ ﴾ واظلُّفُوهُ عَلَى النَّفُونُونَ ﴾ واظلُّفُونُونَ النَّفُونُونَ النَّفُونُونَ ﴾ واظلُّفُونُ عَلَى النَّفُونُونَ اللَّهُ وَاللَّفُونُ عَلَى النَّفُونُونَ اللَّهُ وَالْعُلُّونُ عَلَى النَّفُونُونَ اللَّهُ وَالْعُلُونُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّلُكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّالِي اللَّلَّالُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالُونُ وَاللَّلُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَا

اما الوجه الثاني لكلفة ( حَرَف ) لهو مرادف لكلفة ( نَعَمُ عَالله و مُرادف لكلفة ( نَعَمُ عُلَامًا) والله ورد في العديث و نُوَلُ القرآل على سُبِعَةُ الحَرَف ، في مُعَمَّى : سَبَعَ وَلَكُلُ ورد في العديث و نُوَلُ القرآل على سُبِعَةً الحَرَف ، في مُعَمَّى : سَبَعَ

لغات (٩٠) • وفسره صاحب القاموس بقوله : « نزل القرآن على سبعة أحرف : سبع لغات من لغات العرب • • • » • ومن هنا فان أطلاق أسم « الحروف أو ما يرادفها \_ وهي اللغات \_ على الكتاب ، وأحسد في المعنى » •

غير أن أطلاق لفظ : ( النوادر ) ليكون علما ، على ألكتاب ، أمر محتمل بـ أيضا بـ لان الكتاب قد ضم نوادر الحروف التي تستعملها العرب في لغاتها المختلفة ، ولكن الامر الذي يقف حائلا دون ذلك ، هو أن ما روى في كتب اللغة من النوادر المنسوبة الى الشيباني ، ليس لها صدى في كتابه الجيم ، ففي التهذيب : « قال أبو عمر و الشيباني في كتاب النوادر : هك سلحه وسك اذا رمى به ، ونحو ذلك »(١١٠) .

وقال السيوطي: « قال أبو عمرو الشيباني في نوادره : الذ الآن والسيد الآن الذ الآن والسيد الآن الذال والسدال \_ يقال : مريدال ، ويدال ، في معنى ، واجدعته وأجدعته : قطعت أنفه ٣(٩٢) .

« وقال أبو عمرو الشيباني في النوادر : الشناشن : العظام ، و يقالي: ﴿ سنامِن ﴾ (٩٢) • ﴿

فلم أر هذه النصوص في كتابه الجيم ، بل رأيت في حرف الذال : « الذالان : تقريب العدو » (٩٤) • وفرق واضح بين ما جاء في النوادر ، غير ان وما أورده في الجيم • ومن هنا كان الجيم يختلف عن النوادر ، غير ان الذين ترجموا له ذكروا ان له كتابين في ( النوادر ) اولهما ، بعنسوان مطلق ، والثاني مقيد بأنه كبير على ثلاث نسخ ، فريما كانت ههذه النصوص منقولة من كتابه النوادر الكبر ، وقد وصلت منه نسخة الى عصر السيوطي ، فنقل منها شيئا الى ( مزهره ) •

, ومن العجيب إن الازهري \_ وهو المستقصي لكتب اللغة \_ في تهذيبه به لم يذكر الابي عمرو الشيباني الإكتابه ( النوادر ) برواية أبنه عمرو ، مضافا إلى كتبه اللغوية الآخرى التي سردنا بعضها قيما تقدم . فالازهري \_ اذن \_ لم يعرف للشيباني الا الكتاب الذي أطلق عليه أسم ( النوادر ) وهو الذي وصف بأنه على اللاث نسخ ، مما تقدم ، يتحصل عندنًا ، أن أما عمرو كان قد وضع كتاما في لغات العرب ، جمع فيسب النواذُرْ ، والْحَرُوفُ الْقَرِيبَةُ ، وربنا أطَّلقَ عَلَيهُ أَسْمُ اللَّمَاتُ ، أَوْ النَّوَاذَرْ ﴿ او الحروف وأسم ( الحروف) أو ( اللغات ) وهما لفظان مترادفان اله ومطيأن دَلَالَةً وَاحِدةً ، ويشيرُانَ الى عَمَلُ لَعْوَي وَاحَدُ هُ فَقُدُ أَكُدُ الْمُرزِّبَانِي ` والقِفطي وابن خِلكان انهما كتاب واجد، وهو المعروف بالجيم، كما مرء أو هو الذي لقيه بالجيم كما قال المرزباني فذلكما العنوانان هو الامهم الاصلي للكتاب، وحين رآه كتابا جيداً، جامعا شاملا لما أراد من لغات العرب، و تادر القاظها وكلامها شبهه بالديباج لحسنه في نظره، وجِمَالِ مُنبِحِه ، وَلَفِظُ الْحِيمِ يَحْمَلِ مِدْلُولَ ( الديباج ) كما هو معروف ، عند إهل اللغة ع سما ما ما الله ما والما من والما الله الما الله مناوعبنارة الفيروز آباهي نان النجيم مد بعملي المديباج ، سماعا امل. بعض العلماء الذيل انقلوا بالمنسراوالة أعن مؤلفة أبي عمراو الشيباني"، ا تعطينا مَصْدُانَ مَا لِتَدْهُ إِلَيْهِ ، وقند شيارَ عبارة القاموس ، مرتضى ا الزييدي فقال : ﴿ قلب مُ إنقل المصنف في البيمائر ما نصه : قال أبو عمرو الشبيباني: المجهم في لغة العرب الديباج، ثم قال: وله كتاب في اللهمة

ستماد الجيم، كالف مبه بالمتين العلم المعمله ، وله حكاية نحستة

وعلق الزبيدي بقضوله: « قالو قال المشتنف ــ يعني القارولوب : الديباج عن أبي عمرو في كتأب الجيم ، لكان مقيمه مختضرا ، وقوله: سمعته الى آخره ، يدل على أن المضنف لم يطلع على كتاب اللجيم ، وهامه ...

وسواه اطلع الفيروز على الجيم أم لم يطلع ، فان التفاتنه الى ال اطلاق لفظ الجيم على كتاب ( الغروف ) تعني وصفه ، بالحسن تشبيها له بالديباج ، لاتسمية ، ولا عنوانا ، هي التفاتة ذكية ، تؤيدها ما روينا من أخيار عن اين خلكان والقطي وللروباني ، ولكن الذي يسدو ان هذه المصفة ، هي التي غلبت ، فاصبحت علما على الكتاب ، فيما بعد .

وبذلك يكون ما نقله التقطي من الا الصقائي كال يدعي سعيرة سبب تسمية الكتاب بالجيم ، ربما كائت صعيدة ، وربط كال الضقائي ، يدري أن أصل الكتاب ، هو غير ما أطلق عليه من عنوال المنجيم ، وعا ذكره القفظي ـ شفنه ـ من بعثه عن المم الكتاب ، ومعوفة حقيلة أسم ذكره القفظي ـ شفنه ـ من بعثه عن المم الكتاب ، ومعوفة حقيلة ما أسمة الم الكتاب ، ومعوفة بالمجيم ، أسمة المناب المعيوف فيما بعد ، ولكنه لم يفصح عن ذلك ، وهـ و أمر غرب ، يقوي هذا فيما بعد ، ولكنه لم يفصح عن ذلك ، وهـ و أمر غرب ، يقوي هذا قوله الفني نقلناه ، فيما تقدم وهو : «وسمنت أبور عنوو كتاب العيوف قوله الفني نقلناه ، واسماه كتاب المعيوف في اللغة ، واسماه كتاب المعيم ، وتأوقة الهمزة ، ولم يذكر في مقلسه .

ويتفو \_ ايضًا ألى القفطي ، أن الكتاب بمقدمة لم يذكل فيها المؤلف أن الكتاب بمقدمة لم يذكل فيها المؤلف أنه الخيم \_ علما برعل الكتاب ، ولا على ذلك ، والفق

وصل الينا من الكتاب، نسخة خالية من المقدمة، تبدأ بالهمزة مباشرة، فلعله لم يقع على مقدمة للكتاب، حتى في عصره.

من هذا كله يتقرر لدينا ان ما تقله المترجمون من ان لابي عسرو الشيباني كتبا منها الجيم ، واللغات والحروف والنوادر من غير تمييز بينها ، يكون من قبيل الخلط ، أو التصحيف ، ومن هذا النوع ما رواه الصاغاني في مقدمة العباب حين قال : « وكتاب الحروف لابي عسرو الشيباني ، وكتاب الجيم له »(٩٨) فلعل صوابه : وهو كتاب الجيم ، وذلك واضح من نقول المؤلف الصاغاني ،

ومن الكتاب نسخة في الاسكوريال ، صورها مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، وهي التي حقق جا الكتاب ونشر ــ اليوم ــ .

# المبحث الرابع منهج الجيم

يعد كتاب الجيم ، أول مدرسة الالفياء ، في تاريخ المعجم العربي ، ويندرج تحت مجموعة المعجمات التي تعني بصدر المادة اللغوية : ولما كان الجيم ، أول المعجمات المحتذية ، هذا العددو من التأليف ، كان ت لابد له ند من أن يقع في هنات منهجية ، تعد من مراحل التطور التي يعر بها كل عمل جديد ، طريف .

والمعروف عند الدارسين أن الترتيب الأول لحروف العربية ، كان على : ابجد ، هوز ، حطي ، كلمن ، سعفص ، قرشت ، ثخذ ، ضظغ (٩٩)، ونجمع هذه المقطعات ثمانية وعشرين حرفا ، هي مجموع أصـــوات العربية .

غير ان التفاتة النصر بن عاصم الليثني (٨٩.هـ) الى ترتيب جديد خاص بالعربية ، كانت بارعة ، استطاع منها ان يضع الحروف متسائلة بالشكل ، متعاقبة بالنقط والاعجام ، فكان من نظامه أن وضع الحروف على الشكل الآتي :

«أ\_ب\_ب\_ت\_ت\_خ\_ح\_خ\_د\_ذ\_ر \_ز \_ س أس \_ ص \_ ض \_ ط \_ ظ \_ ع \_ غ ن ف \_ ق \_ ك \_ ل \_ م أس \_ ص \_ ف \_ ف \_ ف \_ ف ل \_ ل \_ م أو تأخيرها(١٠٠٠). فكان هذا الترتيب معروفا منذ الربع الاخير من القسون الاول الهجري ، فلما تهيأ أبو عمرو الشيباني لوضح كتاب في الحسروف للفات ــ آخذ بهذا النظام ، وجعل صدر كل حرف بورده في كتابه ، مبدوه بما عقد عليه الباب من حروف العربية ، ولذلك بدأ بالهمسزة وسماها ( الالمف )(١٠١١) . وسرد تجت حرف الالف كل المفردات التي جمعاً عن العرب ، وفسرها بحسب سماعاته لاستعمالها عندهم . ويلاحظ عل منهجه الامور الآتية :

ا ـ أن أبا عمرو الشيباني النزم بالحرف الاول من كل مادة لغورة ، وهذا يعني أنه يجعل الهمزة بسكان الفاء من الفعل ، غير ناظر الى عينه أو لامه ، ولذلك ، يقع ترتيب الشيباني ان يكون ما بعد الهمزة (واو) ـ كما هو الجال في اللفظة الاولى من حرف الالف (أوق) ثم ما بعدها لام ، كما هو الحال في اللفظة الثانية (ألب) ثم ما بعدها فاء ، كما هو الحال في لفظة (المأفول) الثالثة ... ثم ما بعدها فاء ، كما هو الحال في لفظة (المأفول) الثالثة ... وهيذا ، وكان ينبغي له ، فيما لو التزم ، بموضع العين واللام من الكلمة إن يكون الترتيب على الوجه الآتي : المأفول ـ ألب ـ ألب ـ أوق ... وهكذا .

٢ - لم يراع في ترتيب المواد ما عليه المادة اللغوية ، بل ينقل المفردة على ما سمعت من العرب ، ولكنه يضع في الاعتبار ، فاء الكلمة ، اعني ان الشيياني قد ينقل مفردات بصيغ المشتقات ، كأسسم المفعول ، أو المصيدر الميمي ، أو أسم الآله ، ومن العادة أن تكون مثل هذه الصيغ مبدوءة بحرف مزيد ، كالميم - مثلا - فان مثل هذه الصيغ مبدوءة بحرف مزيد ، كالميم - مثلا - فان كان يعبأ بوجود الميم الزائدة ، وينظر الى أصل فاء الكلمة ، فان كان

حرفاً يقصده في الباب ، وضع الكلمة فيه وقسرها والالك نرى:
( المافول) في حرف الالف ، ( المبناة ) في الباه (١٠٢٥ و ( ايسل ) في الباء - ايضا ـ (١٠٢٠ و ( منيح ) في الناه ، و ( المجدح ) في الناه ، و ( المجدح ) في الناه ، و ( المخدم ) في الناه ، و ( المخدم ) في الدال و ( الاندلاع ) في الذال المجمة (١٠٤١ ، و فتكذا .

ودُلك آنة عظر الى أصل المادة اللغوية الفل عني تهل به علم من المعلقة على المعلمة على المعلمة على المعلمة على المعلمة على المعلمة المعلمة المعلمة على المعلمة ال

س قد يفسر لفظا ، ويتركه ، ثم يعود اليه ثانية في موضع آخسر ، وُذَلك وَانْ كَانْ قَلْبلا ، الآآن بعد غيبا في المنهج ، كما ترى في لفظة ( الاورق ) ، بنغني الثقل ، قفسر تلاث كلمات غيرها ، ثم عاد اليها، وهي بمعنى الجور ، لينقل فيها شاهد "شعرة طاويلاد").

إلى السياني كثير الاستشهاد بالشعر والرجز ، وقد تطول بعض الشواهيبيد فتصبح مقطعسات ، كما هو الحال في تفسير لفظ ( الذيب ) (١٠٦٠) ، فقد نقل فيها شاهسيدا من الرجز لابي محمد الفقعيسي ، بلغ جيسية عشر بيتا .

والشيباني نادر الآستشهاد بالقرآن والحديث ، بل لا نكاد نجد لهما أثرا في الكتاب .

الاعراب: (قال أبو الغمر)(١٠٧) و (قال أبو المشرف) وقال (أبو حزام) وقال (أبو المسلم) معرفير هؤلاً .

ولقد سبق أن أشرنا إلى أنه يكتفي بالمنسوبين ألى القبيلة وهذا هو الأبين في منهجه ، ويندر جدا أن يقول : « وقال عمسر بن الحسين الشبياني ٩ (١٠٨) .

يكثر من نسبة الشعر الى قائليه غير ان ما يترك نسبته منه ، يكتفي فيه بقال ، أو ( وانشد ) ، ولا يألو في أحيان كثيرة ان يضيف الى النسبة تعريفا ، يزيد القائل توضيحا ، كقوله : ﴿ وَقَالَ نعمان بن الأعرج ، أخو بني سامة بن لؤي :

وقد أبصروا في العاديات لجيبة ٠٠٠ » (١٠٩) •

حد تدل بعض الألفاظ على حدث في واقع العربي في باديته ، فيحكي الحديث ، وينقل مدلوله في الواقع ، وبذلك يصبح الكتاب ، ذا فائدة اجتماعية ، أضافة الى فائدته اللغوية ، وذلك نصو قوله :
 « العجى ، والواحدة عجية ، قطع جلد البعير ، تدفّن في الثرى ، حتى اذا تذيا الوبر جلطوه جلطا ، ثم ملوه بالنار ، ثم أكلوم » (١١٠) .
 ٨ ــ لم يخل الشيباني كتابه من ذكر المواضع والبلدان ، والمواقع علاقات ، والمواقع على المواضع والبلدان ، والمواقع على المواضع والبلدان ، والمواقع على المواقع على الموا

بنيع القول المنسوب الى قائله ، أقوالا أخرى يصدرها به (قال) ، ويظن \_ غالبا \_ انها أقوال أخرى للقائل نفسه ، نحـو قول : « قال الاسعدي : السلق : قاع يجري فيه الماء . . . وقال : سرر الغائط . . وقال : هذا سد غيم ، وقال أبو الغسر . . » (١١٢٦) فمن

قوله: الأسعدي ألى بدأية الثول أبي العُسَــــــــــــــــــــ النبعيّ ان يكون الكلام كله للاسعدي وهذا هو منهجه في جميع الكتاب .

وربما أتبع قول الاعرابي قوله : ( وقالوا ) ولعله يريد بذلك قبيلته ، كما ترى : « وقال التميمي العسدوي : السكت ٥٠٠ وقالوا : قذ آسخات الورم ٥٠٠ » (٩١٣) .

١٥- ليست الصيغ التي يفسرها في هذا الكتاب وقفاعلى الشلائي
ومشتقاته ، بل فسر الى جانبه الرباعي والخماسي ومشتقاتهما ، لان
الغاية من الكتاب هو المسموع من الصيغ في لفات العسرب ،
لا نوع معين منها .

١١٠. لقد وزع أبو عبرو حروفه التي يو ب الكتاب عليها على اجزاء ، جعل في كل جزء جملة مختلفة العدد عن الجزء السبدي قبله أو بر الذي يليه ، وسمى كل حرف بابا ، يشمير في نهاية كل باب الى بر الدي يليه ، وسمى كل حرف بابا ، يشمير في نهاية كل باب الى بر الانتهاء منه بقوله : «هماذا آخر الباء »(١١٤) و « آخر

وجعل أبو عمرو في الجزء الاول: الابواب: أب ت ث ج وفي الجزء الثاني: الباب الخاص بالحاء وفي أوله: « جزء من كتاب الجيم، فيه الحاء من الاصل، ومن خط أبي عمرو »(١١٦) وفي آخره: « هذا آخر ما وجدته في أصل أبي عمرو بخطه »(١١٧).

وفي الجزء الثالث : الخاء والدال والذال المعجمة .

وفي الجزء الرابع : الراء وحدها •

وفي الجزء الخامس : الزاني والسين والشين •

وفي الجزء السادس: الصاد والضّاد والطّاء والطّاء، وأولَّ العين.

. وفي الجزء السابع : بقية العين ، والغين(١١٨) .

· عِنْهِ: للجِزِءِ الثامن : الفاء والقلف .

منوفي النجزء التامع : الكافعة ولللام .

وفي الغاشر : الميم أذالنون والهاء والواو والياه (١١٩٠) .

### الخلاصة:

كتاب العجيم ، لا يج عمرو انتحاق بن مراز ، الشيهاني المعروف وضعب الاحمر ، من علما القرن الثاني الهجري ، لم يكن في أول وضعب معروفا بأسم الحيم بل كان أسمه (الحروف) أو (سائلفات) وهما الخطالة مترادفان المسياني في معنى والعد ما كان المسياني وضعه قصدا المال المعرفة المالة المعرفة المعالمة موعمد في المعالمة المعرفة المعرفة

وحين رأى أن كتابه حسن في بابه ، جيد في نسجه ، وترتيبه على "حروف الهجاء ، أطلق عليه صفة تدل على حسنه وكنساله ، فسماه ( الجيم ) - يعني الديباج - أدلالا به ، واقتخارا بما فيه من اللغة التي تعذر على كثير من العلماء غيره بجمعها ، وتدوينها ، كما جمعها ودونها .

ويبدو أن الشبياني كان كثير الاعتزاز يهسبذا الهكتاب ، وكان يرجو أن يجرح تاما، ، مستوعبا الكل اللغات ، فحرص على أن يقسى ١٣٤

مستورا عن القراء، عدو، العلم.، فلم يتيسم لاجوران يقراء عليه ، ما حدا بيعض المترجمين أن يصفوا الشيبائي بالبخل والخن بسه ، وما باظه كذبك وهي الذي إخرج إلى الناس دواوين الشير العسريم عنى ابن حوية عوقرة الغاس عليه كتبه بالاخرى كالحكوابو وبليغ بسه التواضع العلمي الله أنه يأخذ مين كان ينتلبذ على يعده ، ويقسرا كتب طلبة والعلم، عنده ، كان الهمكيت.

اند كتاب الجريم بي واله اللهات ، كتاب دواية العبية ، وإن الثلاق ( لفظ الجيم ) جاء وصفا لحسنه وتمام نسجه في الخراط الجيم ، والإعلاقة بين منهج الكتاب وتهاية على الجروب ، وبين حرف الجيم ، كتا ذهب ابن مكتوم ،

<sup>(</sup>۱) في طبقات الزبيدي: ۲۱۱ وجاور بني شيبانه فنسب اليهو. ووزد في مقدمة تهذيب اللغة: مراد ـ بالدال ـ وهو الصنحيف وقع لميمه الازهري • أغظر مراتهم المنجويان : ۲۹٠٠، (۴ •

 <sup>(</sup>۲) ويقول يأفونه ( ۱۲ رشاد : ۱۲۲ ۱۲ ۲۲ ۲۲ ) : « واندا قبل أنبالشيباني ،
 لانه كان يؤدب ولد هارون الرشيد الذين كالوا في المجور ينهد بن.
 مزيد الشيباني فنسب اليه » .

<sup>(</sup>٣) في الارشاد: ٢/٤٢٢ عن ابن السكيت: ١٠١٨ سبئة ٠

<sup>(</sup>٤) الارشاد: ٢/٤٧٢ •

٠ ١٢٥ - ١٣٤/٢ : ١٣٤ - ١٢٥

<sup>(</sup>۱) الارضاد: ۲/377 ·

<sup>(</sup>٧) انظر مقدمة الإبياري للجيم : جدا/ص العما بعد ،

۹۲-۹۱ الراتب : ص۹۱-۹۲ •

<sup>(</sup>٩) الارشاد: ٢/٤٢٢ •

<sup>- 44.1/4 : 4</sup>mm; (1.)

۱۱۱) تاریخ بغداد: ۱۱۱ ۴۲۹۰ .

(۱۳) مراتب النحويين: ١ \*

(١٤) تزمة الإلياء : ٦٢ ٠

(١٥) أنظر : مقدمه كتاب الجيم : لابي عمرو الشبيباني : ١/٥-٨٤ . وانظر. ما كتبه الدكتور حسين نصار في المعجم العربي حول الجيسم . ومؤلفه و تاريخ بروكلمان : ١١٦/١ وتاريخ آداب اللغة - زيدان: ٣/ ١٢٢ ـ ١٢٣ ، والمجلة الاسنيوية الملكية (سنة : ١٩٢٤) الصفحات: ٢٦٩ و٢٧٠ وسنة ١٩٢٥ الصفحات : ٧٠١ الى ٧٠٦ ، والازهري في كتابه تدنيب اللغة في مواضع كثيرة من الكتاب ( وهو رسالة دكتوراه للمؤلف ) • فضلا عما ذكرته الكثب المتقدمة ، ولا سبيما

. كتب اللغة والتراجم (١٦) ينظر كشف الظنون : ١٠٤٠-٢٢٧-١٠٠٩ ـ-١٤١٠ كاـــ ١٤١٠ ١٩٨٠\_١٤٦٦ ، والفهرست : ٦٨ والارشاد : ٢٣٥/٢ ، ومقندمة . (١٧) في الارشاد : ( عمل كتاب شعراء مضم وربيعة ٢٠٠٠، الى ابن

حرمة ) : ٢/٦٧٢ -

(۱۸) تاریخ بغداد : ۱/۹۲۳ ....

(۱۹) (لارشباد : ۲/۱۳۳۲ .٠

(۲۰) انظر الارشاد : ۲/۶۲۲ ، وابن خلکان : ۱/۰۰٪ .

(٢١) مقدمة التهذيب • للازمري • ونزهة الالباء : ٦٢ •

(٣٢) ؛ أنظر الجزَّء الاول من مقدمة خزانة الادب : (ط بولاق) .

(۲۳) تهذيب اللغة: ١٠٠٠ - ١٠٠٠ عند مدد د مدد اللغة (۲۳)

(۲٦) الارشاد: ۲/ ۲۳۰

(٢٧) ذكره جملة من المترجمين : ابن خلكان : ١٠/١ ٢٠٢٠ والوافي ٨/ ٤٢٦ واسماعيل باشا في الهدية : ١٩٧/١ ... ١٠٠٠ من ١٠٠٠

(٢٨) مدية العارفين غير//يدر بالمراجع على العارفين على المراجع على المراجع على المراجع المراجع على المراجع الم

Ay 11 1 . . . 19 42 .

(۲۹) القهرست: ۸۸ •

تهذيب اللغة: ١/٦ فما بعد ٠

encompression of an arms (۳۰) فهرسة أبي يكر خير: ۲۷۰-۲۷۱ • ۲۷۱ است درين (۲۰)

\*964

```
(٣١) وفي هدية العارفين : النخلة ، وربعا كان صنعيحا ، وانظر الوفيات:
                                                 (۲۲) انظر مقدمة الجيم : ۱/۲۱ •
                                    ۲۲٦_۲۲٥/۱ : ۱لانباه : ۱۱۵۲۸_۲۲۲ ،
                                          · 777/1 : 4-wai (48)
 (۲۵) انظر فهرسهٔ أبي بكر بن خير : ۳۲۳ـ۳۲۳ و۲۷۱و۲۷۳۳۲۳ و
                          (٣٦) وانظر الوافي بالوفيات : ٨/٢٦٤ ٠

 ۱۸٤/۱۲ : بهذیب ۱۸٤/۱۲ .

                            (۲۸) وكذا في تاريخ بعداد : ٦/ ٢٣١ ،
                                  ( ۳) الادشاد : ۲/۲۳۲_۷۳۲ ·
                                          ۱۲/۱ : الجيم : ۱۲/۱ •
                               (٤١) انظر : تاريخ بغداد ٦/٣٢٩ •
                        (٤٢) تاريخ بغداد : ٦/٣٦٩ ومراتب النحويم
                                        (۲۶) الارشاد : ۲/۲۱ ٠
                                          (٤٤) المزهر : ١/٦٦ ٠
                              (٥٥) انباء الرواة : ٣٥٢/٣ وإرشاد
                                        لابن النديم : ٦٨ •
                                        (٥٤م) التهذيب : ١٢٨/١
                                        (٢٦) نزمة الإلباء : ٥٧ -
(۷۶) الارشاد : ۲/۷۲۲ ·
ANY 1 17 . . 12. 42 .
                                        ۲۱۸/۷ : الارشاد : ۲۱۸/۷ •
ALL BOTH A MAYY .

 ١٤٤٣ : (المدخل) : ١٤٤٣ -

                                        (٥٠) النزمة : ٥٧هـ٨٠ ٠
man a man from the state of
                          (٥١) تهذيب اللغة : ١٢/١ · (٥١) تهذيب اللغة : ١٧/١ · (٥٢) انظر التهذيب في ترجعته : ١٧/١ ·
1994年 文章 (15. m. ) 1899年 ·
                                           · ۲0/1 : 4... (04)
13 50 Para . 1 1 188 .
                                        (30) التهذيب : ١/٢٦ ٠
٥٥) بغلة الوعاة : ٢/٤٥٠
          (٥٦) الانباه (حـ٧/قسم٤/لوحة ٤٥٤) ، المخطوط ·
(٥٧) الازهري في كتابه تهذيب اللغة : (رسالة الدكتوراه) : ٥٤٥٠ الماده
"ÎÝY
```

(٥٨) الإنباء لوحة : ١٥٤ــ٥٥٤ " (٩٩) التهذيب: ١/١٣١ و ٧/٩١٧ · ۷/۳ : نسبه : ۲/۷ ٠ \* 184-184/1 : 4-4 (11) (٦٢) الجيم: ١/٨٧-٠٤٠ (٦٣) الوديم : ١/٣٥ : (٦٤) ذكره ابن النديم ـ ايضا ـ : ٥٣ . (٥٦) الجيم: ١/٣٩-٠٤٠ · 21/1 : 4 mir (77) (٦٧) القلب: ابن السكيت: ٣٧ \* (١٨) فهرسة ابي بكر بن خير : ٣٦٣ -· 440 : 4mi (79) 477 : duni: (V-) ٠ ٢/٢٣-٣٦٢ : مسفة (١٧) (٧٢) ببقداد طبعه محمد حسن آل ياسنين ٠ ۲۲٦/۱ : ۱/۲۲۲ • · ۲۰/۱۰ : جا / ۲۰/۱۰ (٧٤) المزهر : ١/٦٦ وابقية الوعاة : ١/٩٣٦ · (٧٥) الراتب : ٩٦ -· ۳۲ /٦ تاریخ بنداد : ۲۰ / ۳۲ · ٤٤٠/١ : الوعاة : ١/٠٤٤ ٠ · ۹۲-۹۱ المراتب : ۹۲-۹۱ • ۰ ۲۲۰/۱ : ۱/۵۲۲ (۷۹) (A) الفهرست : ۸۳ - ۱۳/۱ : اللغة : ۱۳/۱ . (۸۲) وفيات الاعيان : ۱/۱-۲-۲-۲۰۲ و ط : احسان عباس ) م (۸۳) تاو القبس : ۲۷۷ - ۲۲۰/۱ : ۱۲۰/۱ مرکع می ۱۲۰/۱۳ می ۱۳۳۰ (٢٨) الجسم : ٢/٩٥ ـ قما بعد . (٨٧) التهليب : ١/٩٣٠ .

724

5

```
۰ ۲۱/۱ : مستة (۸۸)
                                         (٨٩) اللسان (حرف) •

 (٩٠) التهذيب : ٥/١٣ - ١٤ والقاموس ٢/ ١٣١ (حرف)

                                      ۳٤١/٥ : بالتهذيب : ٥/ ٣٤١ ٠
                                          (۹۲) المزمر ۱/۲۳۰ ۰
                                        (۹۳) تقسیه : ۱/۲۲۱ ۰
                                        (٩٤) الجيم: ١/ ٢٨٠٠

 (٩٥) تاج العروس : ٨/٢٣٦ (جيم) -

                                       (٩٦) الإنباد: ١/ ٩٦٥ ٠
                                        ۹۷) نفسه : ۱/۱۲۶ .
(٩٨) انظر : الحروف : للخليل بن أحمد ــ وهو غير الخليــل المعروف ــ
                                ( تحقيق عبدالتواب ): ٧ .
                                  (۹۹) المزمر: ۲/۱۷۷_۱۷۷ -
               (۱۰۰) انظر ترتیب أساس البلاغة مثلا _ للزمخشری •
                                       (۱۰۱) الجيم : ۱/۳۰ -
                                       (۱۰۲) الجيم : ۱/۸۵ -
                                        ۸۱/۱ : نفسه : ۱/۱۸ .

    ۲۷۸/۱ : الفسله : ۲۷۸/۱ - ۱

   (۱۰۰) جـ١/ص٥٠ وانظر مادة ( اجعف به ) ١١٤/١ و ١/٥٢١ .
                                      · ۲۷۸/۱ الجيم : ١/٨٧٢ ·
                                      (۱۰۷) الجيم : ۲/۶°۳° -
                                      ۰ ۳۰۰/۱ : ۱۰۸۱) تقسه : ۱/۵۰۸
                                      - YIN/Y: 4mil (1.9)
                                      • 44. /4 : 4mai (11.)

 10V/Y: 4mii (111)
```

\* 114/4 : 4 (114)

(١١٤) الجسم : ١/٣٩ •

149

(۱۱۷) نفسه : ۱/۸/۲ ۰

۱۱۲) انظر : جـ۲/ص۲۸۲ وما بعه ٠

(١١٩) انظر في منهج الجيم الصحاح ومدارس المعجمات : لعطار : ٩٣ فما

إنسية "

### الباب الثالث

## كتساب العسين

وكتاب العين أكثر شهرة من الجيم ، واكثر سيرورة في انحاء العالم المعروف ـ يومئذ ـ بل ان هذا الكتاب ، قد روى بسلسلة روايـ ذكرها المتقدمون ممن عنوا بالعين أو تحدثوا عنه ، أو درسوه ، كساهو الحال عند أبي بكر بن خير في فهرسته .

ولكن الذي حصل ان تناقضا كبيرا وقع فيه أصحاب المعجمات من اعتمدوا الكتاب مصدرا ، فنسبه بعضهم الى الخليل بن أحمد ، ونسبه آخرون الى الليث بن المظفر وذهب آخرون مذاهب يضرب بعضها بعضا في واضع الكتاب الحقيقي .

ولما كان رأس من ينسب اليه الكتـــاب، هو الخليل بن احمد

ـ على وفق مذهب أكثر الدارسين ـ سواء منهم من ذهب الى أنه
وضعه يبده جملة، أم من ذهب الى أنه المؤسس لمنهج الكتاب ـ أم من
ذهب الى أنه عمل قطعة منه من أول الكتاب، أم من ذهب الى انــه أتم
حرفة العين منه، ومات قبل أتمام سائر الحروف، ينبغي ــ أذن ــ ان

نقدم بشيء مركز موجز عن حياته ، ثم نتبعه بشيء من الحديث عن الليث بن المظفر الذي زعم بعضهم أنه أتم الكتاب بعد مؤلفه ــ أو ألفه على المنهج الذي أسمه له الخليل ، أو أعاد تأليفه ، بعد ان نكب به في أحراقه من ابنة عمه ٥٠ أو ما أشبه هذه الاقوال التي طرحها الدارسون الاقدمون .

ولمت أرمد هنا ان اعتمد أقوال المحدثين من الدارسين ، لانني أعلم ان الدكتور حسين نصار قد بحثه بحثا مستفيضا في كتابه المعجم العربي ، كما بحثه الدكتور عبدالله درويش محقق العين ، وبحثه أحمد عبدالغفور عطار والدكتور مهدي المخزومي ، وجملة أخرى من الباحثين، وكانت مذاهبهم مختلفة ، كما كانت مذاهب المتقدمين ، ولذلك حرصت على جمع ما يتملق بالكتاب من أخبار للمتقدمين ومن مذاهب مختلفة في حقيقته ،

وأهم ما سأعتني به من دراسة حول الكتاب هو رحلته في الافاق، وعناية العلماء بدراسته ونقده ، والتأليف حوله .

وأرجو ان أقدم للقارى، شيئا يفيد منه في دراسات مقبلة له أو لغيره ، أولنا ، والله الموفق .

## انفصيل الاول بين الخليل والليث

أولا: الخليل بن أحمد

. هو المخليل بن أجمد بن عمرو بن تميم ، ابو عبدالرحبن الفراهيدي ـ وقد يلقب ـ بالفرهودي ، نسبة الى بعض فراهيد بن مالك بن فهم بن عبدالله بن مالك بن مضر ، الازدي البصري(١) ، فهو عربي أرومة، يرجع نيبه إلى عرب اليبن -

ولد الخليل سنة ١٠٠ هجرية ونشأ بالبصرة ، وكانت مهسدا للمشتفلين بالعلم والثقافة ، فلقي جملة من العلماء كأبي عمرو بن العلاء وعيسى وإيوب وعاصم الاحول ، واستكثر عنهم وساعده على التقدم في مضمار الثقافة والفكر ، وأستيعاب علوم العصر ، فكر ثاقب ، وذهن وقاد ، وفطنة ، وذكاء حاد ، حتى أصبح واحدا مسن يشار اليه في التقدم ، نقل الاصفهاني عن علماء اليمن ، فقال : « علماء اليمن سبعة : محمد بن السائب الكلبي وابنه هشام ، والهيشم بن عدي ، والشرقي ابن القطامي ، وعوانة بن الحكم الكلبي ، ومحمد بن عدر بن واقد الاسلمي ، وابو زيد الانصاري ٥٠ » ثم قال :

« فهؤلاء على جلالة أخطارهم ، ونفاسة علمهم ، لو جمعوا كلهم في صعيد واحد لم يعشروا الخليل ، ولا نالوا في العلم أدنى درجاته ، وما ظنكم برجل تولاه كل جيل ، ومال اليه كل فرقة ، حتى خـــلا في صدورهم ، منحوه الذكر الجبيل بالسنتهم ١٠٤٠ .

ولم يكتف الاصبهاني بتفضيله على هذه الجملة المتقدمة من علماء اليمن ، بل فضله على علماء البصرة ، كأبن دأب الكناني وزيد بن غياض ، وأبي بكر الهذلي ، وابي عمرو بن العلاء ، والنضر بن شميل، وأبي عبيدة والاصمعي ومحمد بن اسحاق ، وابي اليقظان من ربيعة مالك(٢) ، وكان الخليل يعد أقبالا لدولة العرب على العلم والمعرفة ، يغول الاصبهاني : « قالوا : فالاقبال ساق الى دولة العسرب مشلل الخليل ٥٠ »(١) ،

ووصف بانه لم يكن قبله ولا بعده مثله (٥) • وكان أعلم الناس واذكاهم ، وأفضل الناس واتقاهم ، وكان في الذكاء عند العرب بمنزلة ابن المقفع في العجم •

لقد عرف الخليل بعفة النفس والأباء ، والترفع ، مع قلة ذات البيد ، ولقد كان الملوك يقصدونه ، ويتعرضون له لينال منهم ، فلم يكن يعمل ، وكان يساعده على العيش بستان له ، خلفه عليه أبوه بالخريبة(٢).

وفي ذلك يروى المترجمون له قصة تدل على تزهده ، وترفعه عن مداهنة الملوك ، والاستجابة لما يطلبون منه ، وجه اليه مرة ــ سليمان ابن علي والي الاهواز لتأديب ولده ، فأخرج الخليل لرمول سليمان خبزا يابسا ، وقال : ما دمت أجده فلا حاجة بي الى سليمان ! فقال الرسول : فما ابلغه عنك ، فقال :

ابلغ سليمان أني عنه في سيعة

سخى بنفسي أني لا أرى أحسدا يعسوت هزلا ، ولا يبقى على حال والفقر في النفس لا في المال تعرفه

ولا يزيدك فيه حسسول محتال(٢)

ولاشتهاره بهذه النفس العالية الزاهدة ، والرغبة عن الدنيا ، ودوى الجاه ، عد واحدا من زهاد الدنيا ونساكها ، حتى كان النفر ابن شميل يقول : « كنا نمثل بين ابن عون والخليل بن أحمد ، أيهما نقدم في الزهد والعبادة ، فلا ندري ايهما نقدم ، وكان يقول : ما رأيت رجلا أعلم بالسنة بعد ابن عون من الخليل بن احمد ، وكان يقول : أكلت الدنيا بعلم الخليل بن أحمد وكتبه ، وهو في خص لايشعر به ، وكان يحج سنة ، ويغزو سسنة ، وكان من الزهاد والمنقطعين الى الله وكان يحول : ان لم تكن هذه الطائفة أولياء الله م تعالى ب فليس لله ولى ي (٨) .

وقال فيه سفيان الثوري : « من أحب أن ينظر الى رجل خلق من الذهب والمسك ، فلينظر الى الخليل بن احمد »(٩) .

وذهب بعض في عقلية الخليل ، ومنهجه الفكري الى أن عدّه من فلاسفة الاسلام ، فأحمد بن الطيب ـ وهو فيلسوف عصره ـ « كان يعد" الخليل من فلاسفة الاسلام مع أستاذه أبي يوسف الكندي» (١٠).

هذه الصفات المجتمعة في شخص أبي عبدالرحمن الفراهيدي ، جعلت منه ،مرجع الرو"اد ، ومصدر علوم العربية ، ومآل نشدة المعرفة، وطلاب العلم والادب ، ولم يكن له رأس مال يتعامل به مع الناس سوى كتبه ومؤلفاته ، أما ذخيرته التي ينفق منها ، فالعلم الذي حواه صدره ، وكان قوله دائما : « أَجِعل مِا في كَتِيك ِرأْسِ مَالَكِ ، ومَا في صدرك للنفقة ع<sup>(١١)</sup> •

وكما عرف بالزهد والقناعة ، وثبات الدين ، والفكر والفلسفة ، وسعة العلم ، والحكمة (١٢) ، اشتهر بالاشتغال في أمور أخرى كثيرة ، كالليحون والانغام ، والرياضيات وساعده اشتغاله في هذه المضامير أن ألف كتبا فيهل وأبتدع علوما ، كانت خافية على عصريبه من علما العربية والادباء والمفكرين ، من ذلك كشفه عن بحور الشعر العربي ، ووضعه كتابين في العروض ، وانتهاجه طريقة لحصر لغة العرب ، في نظام رياضي دقيق ، حفظه لنا ، الكتاب الذي اشتهر بأسم العين ،

يقولي حبزة الاصفهاني: «أما الخليل فليس ما يحكى عنه بعيب راجع عليه، فانه كان منتحلا لعلم اللغة؛ لا علم الجدل، بذلك عرف، طول دهره، وبعد: فان دولة الاسلام لم تخرج البدع للعلوم التي لم يكن لها عند علماء العرب أصول من الخليل، وليس على ذلك برهان أوضح من علم العروض الذي لا عن حكيم أخذه، ولا على مثال تقدمه، احتذاه وانما اخترعه من معر له بالصقارين من وقع مطرقة على طست ليس فيها بيان ولا حجة يؤديان الى غير حليتهما أو يفسران غير جوهرهما، فلو كانت أيامه قديمة ورسومه بعيدة لشك فيه بعض الامم لصنعته ما لم يصنعه أحد من خلق الله في الدنيا من اختراعه العلم الذي فدمنا ذكره، ومن تأسيسه بناء «كتاب العين» الذي يحصر لغة أمة فدمن الامم قاطبة، ثم من أمداده سيبويه من علم النحو بما صنف من الكتاب الذي هو زينة لدولة الاسلام، وفلسفة تتسحب بها العرب على كل أمة » (١٢).

وذهب حمزة الى أن له في الشطرنج والنرد والغناء والايقاع ، والكلام والجدل ، يدا طولى ، بحيث كان له أثر في تغيير قوانين بعضها ، وتطوير البعض الآخر منها(١٤).

واذا كان هذا هو الرأي السائد في جمهور العلماء والمؤرخين في شخصية الخليل: الرجل والعالم ، والمفكر ، فان ما ينقل عن الجاحظ (٢٥٥ هـ) ورأيه في كتب الخليل وعلمه شيء لايعتبد به ، ذلك أن الخليل قد وضع كتابا في (المعمى)(١٥٠) بمبد قراءة كتاب مكتوب باليونانية ، اذ خلا به شهرا ، ففهمه ، ووضع على أساسه ذلك الكتاب، فقال الجاحظ: «ليس المعمى بشيء ، قد كان كيسان مستملي أبي فقال الجاحظ: «ليس المعمى بشيء ، قد كان كيسان مستملي أبي ضيدة يسمع خلاف ما يقال ، ويكتب خلاف ما يسمع ، ويقرأ خلاف ما يكتب ، وكان النظام ، على فدرته على أصناف العلوم ، لايقدر على استخراج المعمى ، وكان النظام ، على فدرته على أصناف العلوم ، لايقدر على استخراج أخف ما يكون من المعمى » .

ومراد الجاحظ من هذا كله : أن من له بسطة في معرفة المعمى ، لايعني أن له بسطة في العلم والمعرفة ، فاذا كان الخليل صاحب معمى ، فما هو بذاك في نظره .

وفي هذا القول ما فيه من التحامل على الفراهيدي ، ولذلك أشار ابن نباته الى هذه الصفة ، فقال : « وللجاحظ تحامل على مصنفات الخليل »(١٦) •

ان ما قيل في عقلية الفراهيدي ، وفطنته وذكائه ، وما روى من أخبار قد تكون موضوعة ، ليست الا تعبيرا عما في نفوس معاصريه من مكانة ، ووزن ، كانوا يزنون به الخليل ، ولما كانوا يجدون فيه من

سنطق وأدب ، وعلم ومعرفة ، تميز يهما عن علماء العصر .

ولقد توفي الخليل سنة : ١٧٠هـ وقيل : غير ذلك (١٧) . ويقي بعده تلاميذ كثيرون ، يروون عنه ، وينقلون آراءه وافكاره الى الذين جاءوا بعدهم . كما خلف كتبا ، سنأتي على بعض ما ذكر منهـا في تضاعيف كتب التراجم .

أما تلاميذه ، فهم كثيرون ، ذكر المترجمون منهم :

- النضر بن شميل بن خرشة بن كلثوم ، لازم الخليل مدة وخرج
   الى البادية ، وروى اللغة ، توفي سنة : ٢٠٤هـ .
- الليث بن المظفر ، وينسبه المترجمون الى النصر بن سيار ، والي خراسان ، أخذ عن الخليل منهج تأليف العين ، ورواه عن الخليل يقول أبو الطيب : « الليث بن المظفر بن نصر بن سيار صاحب الخليل ، (١٨) ، وسنوسع في ترجمته بعد الانتهاء من ترجمة المخليل ،
- محمد بن مناذر ، أخذ عن الخليل الادب واللغة ، وتوفي سنة :
   ۱۹۸هـ(۱۹) .
- يحيى بن المبارك بن المغيرة ، أبو محمد اليزيدي ، أخذ عن الخليل اللغة والعروض ، توفي سنة : ٢٠٢هـ ، بخراسان(٢٠) .
- ولاد، وهو الوليد بن محمد، سمع من الخليل بالبصرة، ثـم
   انصرف الى مصر، وجا توفي(٢١).
- مؤرج بن عمرو السدوسي ، أبو فيد بن عمرو بن الحارث بن منيع ، صحب الخليل ، وكان يحفظ ثلثي اللفة ، في حين كان الخليل كما يقول المتقدمـــون يحفظ ثلثها(٢٢) ، وتوفي سنة :

- ـ مروان بن سعيد بن عباد بن حبيب ، كان أحد أصحاب الخليـــل المتقدمين في النحو<sup>(٢٢)</sup> .
- سيبويه ، آبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، امام نحاة البصرة ، أخذ عن الخليل ، علم النحو ، وحفظه في ( الكتاب) وتوفي سنة: مده و وروى عن ملازمته للخليل أنه كان يستملي على حماد ابن سلمة بن دينار ، قوله -ص- « ما من أحد من أصحابي الا من لو شئت ، لاخذت عنه علما ليس أبا الدرداء » ، فقال سيبويه: « ليس أبو الدرداء » فقال له حماد : لحنت ياسيبويه : ليس أبا الدرداء ، فقال : لاجرم ، لاطلبن علما لاتلحنني فيه أبدا ، فطلب النحو ، ولزم الخليل بن احمد » (٢٤) .
- علي بن نصر الجهضمي: ( ١٨٧ هـ ) وكان من تلامذة المخليل ، وقد أخسف عنه أبنه نصر بن علي ، وروى عنه الزبيدي في الطبقات • وقد يخطى المؤرخين ، فيظن ان نصرا هو من تلاميذ المخليل ، كما نقل عن القالي ، قوله : ( وقد غبر اصحاب المخليل بعد مدة طويلة ، لا يعرفون هذا الكتاب ، ولا يسمعون به ، منهم النضر ، ومؤرج ، ونصبر بن علي ، وأبو الحسن الاخفش ، وأمثالهم • ) (٢٥) وفي المراتب (٢٦) ؛ ان نصرا يروى عن على •
- الاخفش سعيد بن مسعدة أبو الحسن النحوي البصري . يذكر المترجمون أنه أخذ عن سيبويه ، ولم يأخذ عن الخليل مع انه لقي كان أسن من سيبويه ، توفي سنة : ٣٢٣هـ(٢٢) ، ونرجح انه لقي

الخليل وأخذ عنه ، وذلك واضح من كلام الزييدي في طبقاته « كان سعيد بن مسعدة أكبر من سيبويه ، وصحب الخليل قبل صحبته لسيبويه » (۲۷) .

معاذ الهراء ، فاستنفد ما عنده ثم لزم الخليل ، ثم دخل البادية ، فما عاد منها حتى مات الخليل ، توفي سنة (١٨٩هـ)(٢٨٠)

الاصمعي، عبدالملك بن قريب أبو سعيد: (٢١٦هـ) ، ذكروا انه أخذ عن الخليل ومن في طبقته ، وحكوا عنه « أنه آراد أن يقسرا عليه العروض ، وشرع في تعلمه ، فتعذر ذلك عليه ، فيئس الخليل منه فسأله عن معضوب الوافر ، فقال له : يا أبا سسعيد ، كيف تقطع قول الشاعر :

اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع فعلم الاصمعي ان الخليل قد تأذى ، لبعده عن علم العروض فلم يعاوده فيه (٢٩١) .

وتذكر كتب التراجم عن جملة صالحة من علماء الكوفة والبصرة أنهم رأوا الخليل وجلسوا في حلقته ، وسمعوا منه ، لسنا هنا في تحديد عددهم ، أو استقصائهم .

#### ماذكر من تصانيف للخليل:

يبدو من خلال الروايات الكثيرة ، حسول ما خلف الخليل من تآليف في أنواع المعارف والفنون ، أنه ألف "تصانيف كثيرة كانت متاعا علميا ثرا ، وزادا ثقافيا لطالبي العلم والمعرفة ، حتى كان النضر بن شميل يقول في كتبه : « أكلت الدنيسيا بعلم الخليل بن احمد

وکتبه ۵ (۲۰) م

وما نظن أن قولا مثل هذا يطلقه تلميذ قريب من الخليل ، عارف بدقائق حاله ، وعلمه ، يكون منحولا أو مفتعلا ، بل نظن أن النضر كان يحكي لنا واقعا عاشه الناس في عصر الخليل ، فقد كان الخليل « في خص لايشعر به » وكتبه تسير في الناس ، يتدارسها التلاميد ، ويدرسها الشيوخ في المساجد وحلقات الدرس .

وربما كان لابتعاد العليل عن قصور السلاطين ، والتزامه بيت أو حلقات الدرس ما يوفر له الوقت الكافي للابداع ، والانتاج والتأليف ، فابدع علوما ، ودو"ن علوما ، سارت في الناس وتكفلت له بالشهرة ، وذيوع الصيت ، وعلو المكانة ، ولقد عرف له هذا الفضل من جاء بعده ، فذكروه بالتقدم ، والفضل و حكوا عن اسحاق بن ابراهيم ، حين وضع كتابه النغم واللحدون فعرضه على ابراهيم بن المهدى ، فقال له : لقد أحسنت يا أبا محمد ، وكثيرا ما تحسن و المهدى ، فقال له : لقد أحسنت يا أبا محمد ، وكثيرا ما تحسن و

ققال المنحق ، بل أحسن الخليل ، لانه جعل السبيل الى الاحسان، فقال أبراهيم : ما احسن هذا الكلام ممن أخذته ؟ قال : من ابن مقبل، اذاسمع حمامة فاهتاج وقال :

ولو قبل مبكاها بكيت صلبابة اذا لشفيت النفس قبل التندم ولو قبل مبكاها بكيت صلبابة بكاها، فقلت:الفضل للمتقدم (٣١)

ولم يقف المترجمون عنايات الخليل على فن من الفنون (٢٢)، وهو ذلك الحكيم المجرب، العارف، الذي رويت له أقوال تنم عسن سعة عقل ودقة ملاحظة ، ووفور حكمة وتجربة، وهو القائل : « ان شبرا من الارض لا يضيق على المتحابين، والارض برحبها لانتسب

متباغضين » والقائل: « نوازع العلم بدائع » وبدائع العلم العقل ، ومن استغنى بما عنده جهل ، ومن ضم الى علمه علم غيره ، كان مس الموصوفين بنعت الريانيين » (٢٢) ، بل ذكروه متقسدما في كل فن ، ومعرفة ، أبداعا وتأليفا ، ولسنا نعتقد صحة ما يروى عن أبي جعفر الرؤاس ، من أن الخليل بعث اليه يطلب منه كتابه ( الفيصل ) ، فقراه المخليل فتأثر به ، ووضع كتابا في اللغة على منواله ، فالرواية منتحلة ، والمخبر مكذوب ، كما سبق ان أشرنا (٢١) .

ومن هنا ، فاننا يمكننا ان نصدق الاخبار التي روتها كتب الادب واللغة ، حول ما وصل الينا من اسعاء كتب ، نسبت الى الخليل ، وربسا، لو ساعد المقدور لكشف الزمن عن هذا التراث الذي تلاعبت به أيدي العبث ، وما وصل من أسماء الكتب لابي عبدالرحمن الفراهيدي هي: ١ \_ العين : وحوله شكوك ، وأخبار متضاربة ، سنقف عليها ، فيما

٣ ... الجمل: وهو كتاب في النحو، وقد شك فيه المتقدمون ونسبوه الابي بكر بن شقير وقال ياقوت: « قرآت كتاب ابن مسعدة، أن الكتاب الذي ينسب الى الخليل، ويسمى الجمل: انه من تصنيف ابن شقير هذا وقال: يقول فيه: النصب على اربعين وجها ٥٠٠٠ على اربعين.

وليس في الخبر ما يشير الى أن ياقوت ، قد رأى الكتاب بل قرأ عنه في كتاب ابن مسعدة ، أنه ينسب لابن شقير ، وابن شقير، هو أحمد بن الحسين ، توفي سنة ٣١٧هـ ، ولذلك ، يبقي الخبر معلقا حتى تثبت صحة النسبة .

- ثم اذا كان المقصود بابن مسعدة أبا الحسن الأخفش ، فقد بطلل الخبر لأن الأخفش متقدم وابن شقير متأخر وبينهما مئة عام . أما اذا كان ابن مسعدة غير الأخفش وهو رجل من المتأخريس احتجنا الى الدليل على صحة نسبة الكتاب الى ابن شقير !
- حتاب التصغير ، ولعله جزء من كتاب الجمل المذكور ــ اذا ثبت صحة نسبته للخليل ــ أو هو كتاب آخر ، جاء في المراتب ، عن الاصمعي ، قال : قال الخليل بن احمد : « وضعت كتاب التصغير على دينار ودرهــم وفلس ، فقلت : دنينير ، ودرجم ، وفليس : فعيعيل ، وفعيعل ، وفعيل » (٢٦) .
- ع للعمى: ذكره حمزة الاصفهاني في الخبر الذي سقناه آنفا ، وهو
   الكتاب الذي انتقده الجاحظ ، ووصفه بانه ليس بشيء (٢٧) .
- النقط والشكل: وهو مذكور في تعداد كتب الخليل (٣٨) ، وبهذا العنوان الف كثير من العلماء ، كالنصر ، وابي محمد اليزيدي ، وغيرهما .
- ٦ النغم: وهو في الغناء والموسيقي (١٦١) ، والايقاع ، ولعل هــــذا
   الكتاب ، هو الذي ذكر باسم :
- ٧ كتاب تراكيب الاصوات ، أو يكون هذا الاخير كتابا آخر من
   كتبه في الالحان ذكره حمزة الاصبهائي (١٠٠) ، وأورده شاهدا على براعة الخليل ، الذي « لم يعالج وترا قط ولا مس ييده قضيبا ، ولا كثرت مشاهدته للمغنيين » وقد وضع هذا الكتاب، وكأنه عين الخبير بالاوتار والاصوات والانغام .
- ٨ ــ الايقاع ، وهكذا ذكر في الارشـــاد ، وأظنه كتاب ( النغم )

- السابق(١١) ولكن ياقوت الحموي يذكر الكتابين منفصلين ، فيجعلهما كتابين •
- ٩ \_ الموسيقى : هكذا ذكر في المزهر ، وربما كان كتاب الايقساع المذكور (٤٢) .
- ١٠ الشواهد: وهو \_ قطعا \_ من كتب اللغ\_ة والنحو ولكن
   المترجمين ، لم يزيدوا على أسمه شيئًا(١٣) .
- 11\_ في العروض (ألك) : أما في العروض ، فيبدو أنه ألف أكثر من كتاب، جاءت بعض الاخبار تشير الى طريقة ابتداعه في العروض الشعري، وتحكي قصصا وروايات عن اكتشافه هذا العلم ، وقد ساق الرواة مضى خبر ابنه ، حين ظن أن أباه قد جن "، عندما وجده يقطع بيتا عروضيا .
- خبر ابنه ، حين ظن أن أباه قد جــن "، عنـــدما وجــده يقطــع أما عنوانات الكتب التي ذكرت له في علم العروض فهي :
- ١٢ أ ــ العروض ، بهــــذا الاسم ورد في الارشــــاد(١٥) وسرح العيون(٤٦) ، والوفيات والبغية ، وذكر في النؤهة : « هو أول من استخرج علم العروض » .
- ۱۳ ب ــ كتاب الفرش ، ويبدو انه ، كتاب في تبسيط علم العروض وشرحه ، ويظهر ذلك من أسمه(٤٧) .
- ١٤ ج ـ المثال (٤٨) ، وهو كتاب متمم لكتاب الفرش ، ولعله وضعه في أعطاء الامثلة الشعرية على ما فرشه من التفسير في الكتاب السابق ، وفي الخبر الذي ذكره الزييدي في الطبقات ما يفسر علاقة الكتاب بسابقه ، قال : « جلب بعض التجاد

كتاب المثال من العروض للخليل، فصل الى الامير عبدالراحين، فأخبرني أبو الفرج الفتى \_ وكان من خيار فتيانهم \_ قال : كان ذلك الكتاب يتلاهى به في القصر، فتيانهم \_ قال : كان ذلك الكتاب يتلاهى به في القصر، حتى ان بعض الجواري، كان يقول لبعض : حير الله عقلك كعقل السذي ملا كتابه من ( مما مما ) فبلغ الخبر ابن فرتايس، فرفع إلى الامير يسأله اخراج الكتاب اليه، ففعل، فادرك منه علم، العروض ، قال : هذا كتاب قبله ما يفسره، فوجه الامين الى المسرق في ذلك ، فأتى بكتاب القرش، فوصله بثلاثمائة دينار وكساه يه (١٤٥) .

وهذا يعني إن الكتابين كانا. من تصنيف الخليل ، وانه لا غبار على صعة تصنيفها ، وسيرورتهما في الافاق ، حتى عرفهما علماء الاندلس ، وتداولوهما ، ولقد ألف جملة من العلماء في نقطن عروض الخليل ونقده ، والرد عليه ، وهي كثيرة ، لا نرى بنا حاجة الى سردها(١٠٠) ، منهم بزرج نو

ه ١٨ فائت العين (٥٠): هذا الكتاب ذكره أكثر من مترجم للخليل ، وأظن انه منحتول عليه الأولى انه منحتول عليه ، واذا كان العين موضوع شك كبير ، وهو الأولى بالناسبة الى الخليل ، فكيف بكتاب يؤلف فيها يشك فيه إا

١٩\_ وذكر حمزة الاصفهائي ان الخليل : « زاد في دوابر الشظرينج حملا ، فلعب به قوم امتحانا له ، ثم رموا به ٢٠٩٠ .

١٧\_ قال \_ ايضا \_ : ﴿ وأما علم الكلام والجدل ، فله فيه كتاب لـو جهد كل بليغ في الأرض ان يتعمد مثل ذلك الخطأ ، وذاك التعقيد، لتعذر عليهم الوصول اليه ﴾ (١٥) .

١٨ ونسب الى الخليل \_ ايضا \_ كتاب بأسم ( الحروف ) وقسد وصلت الينا منه نسخة ، طبعها الدكتور رمضان عبدالتواب في القاهرة (١٩٦٩م) (١٥٠) و ولم يثبت منها انها للخليل ، كما لم يثبت انها لغيره من الاعلام ، والمرجح " أنها للخليل بسن أحسد النحوي ( ٣٧٨ هـ ) .

١٩ـ ونسب كتاب له في النحو ، بأسم ( التفاحة ) وظهر انه لابي جعفر
 النحاس ، ونشره گورگيس عواد في بغداد .

٢٠ العوامل: وذكـــره ابن خلكان والقفطي (٢٥) ، وزاد القفطي:
 ( منحول عليه ) ، وهو صحيح ، لان هذا المصطلح قد نضج بعد التخليل ، هذه هي جملة ما روى من كتب للخليل ، واظن أنه وضع أشياء أخرى في الحساب والرياضيات ، ولكن لم يصل الينا أسم كتاب فيها ، وذكر ابن نباته ان له أشياء في الحساب والحروف (٢٥) أضافة الى ما عنده من اشتغال في اللغة والعروض والموسيقى .

### ثانيا ـ شيء عن الليث :

يرز أسم الليث مع بروز كتاب العين ـ في وقت واحد \_ وأصبح أسمه مقرونا بالكتـاب بحيث لا يروى الكتاب مقروءا أو مرويا أو مسموعا الا وكان الليث طريقا الى الخليل بن أحمد الفراهيدي .

ووقف بعض القدماء سلسلة رواية الكتاب اليه ، ولـــــــم يتعده ، وبذلك جعل الليث هذا هو المؤلف للعين لاغيره ...

أما شخصية الليث ، ومعالمها ، وصفاتها ، فترد شذرات متفرقة ، هنا وهناك ، لاتلقي ضوءا كافيا للكشف عنها أو اعطائها الصحورة الحقيقية التي يستطيع الباحث بها أن يقدر ما يصل الينا من أخبار حول هذا العمل الجبار الذي أنف الدارسون ، قديما وحديثا ، أن ينسبوه لغير الخليل ، لولا ما وجدوا فيه من هنات ، لاتمس المنهج بشيء ولكنها تدور حول : دلالة بعض المفردات ، وتصحيف بعضها الآخر أو تحريفه، أو غلط في التصريف أو الاشتقاق وكلها جوانب لاتقدح في تخطيط مصالك الكتاب ، وأطره ومنهجه العام الذي دل \_ فعلا \_ على عقل جبار ، ومقدرة فائقة ، وذكاء حاد ، لايتيسر مثله لغير الخليل .

وقف السيوطي على ما خطأ به اللغويون كتاب العين فقال: «رأيت وجه التخطئة فيما خطىء فيه غالبه من جهة التصريف والاشتقاق»(٥٨)، وسنعرض لهذا فيما بعد(٥٩).

وأغلب الظن ان مثل هذه الاغلاط ، راجع الى الليث هذا ، فمسن الليث ؟!

وردت روايتان في نسب الليث ، اولاهما هي : انه « الليث بن رافع بن نصر بن سيّار » ذكرها المرزباني في ترجمته لـ ( حياة الخليل ). قال : « وكان الخليل منقطعا » اليه (١٠٠٠ .

والثانية: أنه الليث بن المظفر ، ذكرها الازهري في مقدمة التهذيب، والمرزباني \_ كذلك \_ (٦١٠) في من أخذ عن القاسم بن معن ، أما الرواية الاولى ، فمصدرها هو ابن المعتسن في (علم المسات

الشغراء ) (١٠٠٠) والثانية مطعلتها الازهري، ويبدو أن الصواب هـ و الشغراء ) (١٠٠٠) والثانية مطعلتها الازهري، قال ( بلغني ان ما جاءت به الرواية الثانية، نقل باقوت عن المنذري، قال ( بلغني ان المظفر بن نظر، مر به عفائي، وأبنه الليث، قد حطنسره، فقال له : - وأزاد أن يختبره الله المفاد فقال : بز الفارسية - وأزاد أن يختبره الله المفاد سية - وأزاد أن يختبره الله المفاد سية - وأزاد الله المفاد سية المفاد المفاد الله المفاد المفاد

فقال المنبيرة الى الى حيث الأنعرف ( بز-) فعليره الى البادية ، فعكت قريبه من عشر ستين ، أو اكثر ، فعيها ، تأدب ، ثم رجع ، فعجب العله من كثرة المراب المناف المن من المراب المناف المن المن المناف المن المناف المن المناف المن المناف المن المناف المن المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المن المناف الم

ثم خقق المنظري نسبته عنه فقال: « نطب و سيار كان والي خراستان ، والليك بن نطب العربيطة و مناسب العربيطة و مناسب و مناسب العاليطة بن احتدان عنه قتيبة بن منعيد » (١٤٠) .

وهذا يقطع الشك في أنه الليث بن المظفر ، لا ابن رافع كمَّا ذُكرُا ابن المُغترُّ ٠٠٠

ابن راهويه ، قال : يسألت رافع بن الليث بنين المنظفرين » (١٧٠) . فوقع ابن المعتن في المنظفرين » (١٧٠) . فوقع ابن المعتن في الم

فيما تقدم ، رأينا كيف اهتم والد الليث ، ببعث ابنه الى الجادية ، ليتعلم العربية ، فمكث فيها عشر سنين ثم عاد أديبا ، وكان هذا أول الغيث كما يبدو ، وفي القصة التي يحكيها ابن المعتز عن وضع كتلب العين يشير الى أن الخليل هو الذي قصد ألليث ، فوجده بحرا ، فأحب الخليل أن يهدي اليه هدية ، في مقابل ما قدم اليه من تروة وغنى ، فعيل له الكتاب (١٨) .

وهنا يبدو أمر لاتظنه يمثل شيئا من صفات العقليل الرجل الزاهد، الصبور على العيش المختن، ، كما يقول الدلجي (١٩٦) فيجعل ابن المعتز من الخليل ، رجلا يسعى وراء ذوى الجاه ، وللسلطان ، ولست أبدي كيف نوفق بين هذا القول ، وبين ما روى عنه : انه د أقام في خص من أخصاص البصرة لا يقسد على قلسين ، واصحابه يكتسبون بعلمه الاموال في (٧٠٠) .

وقول آخر، يذكر أن سليمان بن علي أراد أن يكرمه بأموال وثروة ، فرفضها ، والحق ، أن المخليل ، كان مقصودا من طالبي العلم ، وكان الليث قد قصد اليه ، ليأخذ عنه ، وقد الازمه مدة طوبلة فتوثقت العلائق بينهما ، وكان الليث رجلا صالحا دينا ، فوافق هواه هسوى الخليل ، فكان اللقاء العلمي بين الشيخ وتلميذه ، وهذا ما يؤكده قول المحليل ، فكان اللقاء العلمي بين الشيخ وتلميذه ، وهذا ما يؤكده قول السحاق بن راهويه ، من ان الليث كان صاحب المخليل ، فكان الليث نصمه يحدث أنه يصير الى المخليل ليقعلم منه ، والرواية المذكورة عنه :

فال: «كنت اصير الى الخليل بن أحمد ، فقال لي يوما : لو ان انسانا فصد ، ووه الخير (٢١) يدل على انه الطالب لا المطلبوب ، وإن الخليل ، كان رائد طلبة العلم ومرتادهم ، يختلفون اليه ، ويغترفون من معينة الثر .

ومن هنا كانت ثقافة الليث بن المظفر تجمع اشتات العلوم التي برع فيها الخليل الى ما حصله من انتجاعه البادية ، وسماعه لعسة الاعراب ، والى فصاحة لسانه ، فكان بحق ، « من أكتب الناس في زمانه بارع الادب ، بصيرا بالشعر ، والغريب والنحو ، وكاتبال للبرامكة ، « » كما ذكر ابن المعتز والمرزباني ، ثم السيوطي •

وتذهب بعض الاخبار الى أنه كان معتدا به عند المأمون ، فاراد ال يوليه القضاء ، فرفض (٢٢٠) ، غير انه لم يذكر عنه انه وضع كتابه في شيء مما وصف به من الادب والعلم ، وهذه صفة ، نحسب لها ألف حساب عندما نناقش قضية نسبة تأليف العين اليه ، وأدعاء المدعين بانه محل الكتاب الخليل ، لينفقه بأسمه .

وحاصل القول ، أن الليث لم يكن مغمورا ، بل كان علما معروفا بعلمه وأدبه ، ولم يذكره احد بصفة تغمز فطنته وذكائه ، واخلاقه ، ودينه ، بل أجمع الرواة على تقدمه في العلوم ، ووصفه بالفضل والدين والصلاح ، وهي صفات لاتسمح لصاحبها الوضع ، او الانتحال ، أو الكذب ، ويبدو أنه صار له تلامذة ، واتباع ، فيما بعد ، أخذ عنهم طنبة العلم ، كما يروى عن أبي عمرو الهروي ، أنه أخذ من اصحاب الليث والنضر (٧٢) ومن تلاميذه ابو الهيذام كلاب بن حمزة العقيلي (٧١) ،

لم يذكر احد شيئا عن وفاة الليث ، غير أننا يمكن ان نقدر الفترة التي كان فيها الليث ، معروفا عند أئمة العلم في عصره ، فقد روى أن اسحاق بن ابراهيم المعروف بابن راهويه المتوفى سنة (٣٣٨هـ)(٥٠٠ كان فد روى عن الليث بن المظفر ، وحكى عنه أخبارا ، اسندت اليه ، غير ان هذه الاخبار لم تثبت لنا أنه شافه بشيء من الكلام ، في حين ترد أخبار أخرى عنه ، تقول(٢١١) : انه شافه أبنه رافعا ، فسأله قال : «سألت رافع بن الليث بن المظفر عن قول النبي صص : كل مسكر حرام ، أيقع على جميع المسكر من النخبر ،

فمن هنا يمكن الاستدلال على ان سؤال اسحاق كان قبل ٢٣٨ه، وهي سنة وفاته ، ومن الطبيعي ـ ايضا ـ ان يكون السائل طالب علم ، فهو ـ اذن ـ في مطلع حياته ، وربما كان ذلك قبل مايزيد على ثلاثين سنة من وفاته ، أي في حـدود سنة (٢٠٠هه) فاذا كان رافع الابن يسئأل في حدود هذه السنة ، فلابد من ان يكون والده الليث ـ اذا افترضنا وجوده ـ شيخا كبيرا ، أو في عداد الموتى ، والاغلب الاحتمال الثاني ، وحينئذ ، يمكن ان نقدر سنة وفاته قبل المائثين ، وبعد سسنة الثاني ، وحينئذ ، يمكن ان نقدر سنة وفاته قبل المائثين ، وبعد سسنة الخليل قد مات وبقي بعده الليث ، فانتسخ الكتاب من جديد ، عندما الخليل قد مات وبقي بعده الليث ، فانتسخ الكتاب من جديد ، عندما أضطرته أبنة عمه الى نسخه ، بعد حرقه(٢٧) ،

ولذا فان أواخر القرن الثاني الهجري، كانت اواخر حياة الليث ابن المظفر بن نصر بن سيار صاحب الخليل •

<sup>(</sup>١) انظر الارشاد : ١٨١/٤ •

<sup>(</sup>٢) التنبيه على حدوث التصحيف : ١٩٤ــ١٩٥ •

- . 198 : dividic (4)
- **(٤) بفسه : ۱۹۲** •
- (٥) مراتب النحويين: ۲۷°
- (١٦) مزاتب البحويين ١٤٢٠ .
- ۰ ۱۸۳-۱۸۲/۶ : ۱۸۳-۱۸۲ (۷).
  - ٠ ١٨٢/٤ : غسنه (٨)
- ۹) نفسه : ٤/ ۱۸۱ والنزمة : ۳۱ .
- (١٠) التنبيه: -الاصفهاني: ١٩٥هـ ١٩٥٠
- (١١١) الارشياد : ٣/١٩٧ · وانظر الفلاكة : ٩٢\_٩٤ ·
- (١٢) في طبقات الزبيدي نصوص من حكمه وأقواله : ص٤٤ــ٥٤ .
  - ۱۹۱–۱۹۰ : التنبيه : ۱۹۱–۱۹۱
  - ۱۸۸<u>-۱۸۷ : خستة. (۱۶)</u>
  - ۱۵۳ : سرح العيون : ۱۵۳
    - ٠ ١٥٣ : طسنة (١٦)
- ١٧٧). ذكر المترجمون له أكثر من سنة وفاة : ١٦٠ و١٧٠ و١٧٤ و١٧٩ و١٧٧ • مراتب النحويين : ٢٧ •
  - (۱۸) المراتب : ۲۷۰۰۰ و الاشاد : ۲/۳۲۱ .
    - (۱۹) الزبيدي : ۲۳۳ ٠
    - ۱۰۷/۷ : الارشاد : ۲۰۱/۷۰۱
      - (۲۱) نفسه : ۷/ ۱۸۹ ·
    - (۲۲) نفسه : ۱۹۳/۷ والزهر ۱/۲۱ .
      - · ۱۰۹/۷ : نفسه : ۷/۴۰)
      - · ١٣٥/٤ : طسة (٤٤)
      - (٢٥) المزهر : ١/٢٤ ٢٥ ٠
      - ۲۹ : مراتب النحويين : ۲۹ .
      - (۲۷) المراتب: ۱۸ والزبيدي: ۷۶ ۰
        - (٢٨) نزمة الإلباء: ٣٤٠
          - (٢٩) النزمة : ٧٦ ٠
          - (۳۰) النزمة : ۲۱ •
          - (۳۱) المرمر : ۲۱/۱۲ ·

(۳۲) في التنبيه على حدوث التصحيف ١٨٧٠هـ ١٨٨ دكر كثير من المعنايات، كالنرد ، والمسطونج ، والمحود والمحساب والموسيقي ، واللغين : والعروض ، والكلام والجدل وعيرها ، وانظر : سرحالعيون :

+ 108-104-104

(٣٣) طبقات الزبيدي: ٤٤\_٥٠ .

· ٤٢\_٤١/٧ : ١لارشاد : ٧/ ٢١\_٢٤ ·

(۳۵) في الارشاد : ۱۱/۱۱ .

(٣٦) مراتب النحويين : ٦١ •

۲۷۷) التنبیه : ۱۵۳ وسرح العیون : ۲۵۳ .

(٣٨) انباه الرواة : ١/٣٤٦ ، وسرح العيون : ١٥٢ .

(٣٩) سرح العيون : ١٥٢ •

( ٤٠) التنبية : ١٨٧ ٠

(٤١) الارشاد : ١٨٢/٤ ، والبغية : ١/٠٢٥ -

(٤٢) المزهر : ١/١٤ -

(٤٣) الارشاد : ١٨٢/٤ والسرح ١٥٢٠ ·

(٤٤) سماه بعضهم: زيدة العروض • وهو، اليهم يهوضوعيه حجايث •

(٥٥) الارشاد: ٤/١٨١ ، والبغية: ١/٠٢٥ .

(٤٦) السرح : ١٥٢ ، والبغية : ١/٥٠٥ -

(٤٧) المؤهر : ١/١١ ٠

(٤٨) المزهر : ١/١٤ ٠

۲۹۱ : النحويين : ۲۹۱ .

(۵۰) انظر مثلا: الانباه: ۱/۱۱ و ۱۷ ، والارشاد: ۳۱۶/۲ ، وسسرح العيون ص١٥٣ ، والارشاد: ٥/ ٤٤٠

(٥١) أنظر البغية : ١/ ٥٦٠ ٠

(۲۰) التنبيه : ۸۸۸ ٠

۱۸۸\_۱۸۷ : حسنة (۵۳)

(٥٤) مطبعة عين شمس ٠

(٥٥) م : ٢/جدا سنة ١٣٩٤هد/١٧٤م : ص٥١هـ١٢٢١ ٠

(٥٦) الوفيات : ٢/٢٤٦ ٠

(٥٧) سرح العيون : ١٥٤-١٥٩ -

(٥٨) المزمر: (ط بولاق): ١/٣٤ .

(٥٩). وانظر في أخبار النصحيف والتحسريف في العين : التنبيه ١٣٢\_ ٠ ١٣٨ و١٣٣

(٦٠) نور القبس : ٥٩ .

۲۸۰\_۲۷۹ : ور القبس : ۲۷۹\_۲۸۰ .

(٦٢) طبقات الشعراء: ابن المعتز: ٧٠

(٦٣) الارشاد : ٦/٢٦-٢٢٧ ٠

(١٤٤) الارشاد : ٦/٥٢٦ ٠

· ۲۲۳/7 : 4 (70)

٠ ٥٣/١ : العين : ١/٣٥ ٠

· ۲۲٦/۱ الارشاد : ۱۲۲۸ ·

· ۲۲۳/7 : 4 (71)

۱۹۳ : تاکلالهٔ ۱۹۳ ۰

• ٩٤ : ١٤١٠ (٧٠)

(۷۱) الارشاد: ۱/۲۲۷ •

(٧٢) الفهرست : ٤٣ (ط : فلوجل ) ٠

(٧٣) نزمة الالباء: ١٣٥٠ ٠

(VE) الفهرست : ۲۳ ·

(۵۷) وقدات الاعیان : ۱/۶۳ .

(۲۷) الارشاد : ۲/۲۲۲ ·

(۷۷) نور القبس : ۹۹ •

# الفصل انثاني العين ونظرة علماء العربية

#### روايته :

عني بالعين جملة من الرواة ، منذ أن عرفه القرن الثالث للهجرة حتى عصور مناخرة من تأريخ العربية ، والكتاب خلال هذه الفترة من حياته ، يعاني ما يعانيه من الهجوم عليه ، أو الوقوف الى جانبه .

ومع شدة الهجمات التي لقيها هذا الكتاب كما سنعرض لها فان العلماء كانوا يعنون به عناية تفوق عناياتهم بكتب اللغة الاخرى ، فكأن ماكانوا يدلون به من نقد للكتاب لاينــال مؤلفه الخليل ، أو راوية الليث ، بل كأنهم ينقدون كتابا ثانيا لا علاقة له بالخليل ، وآرائه ، ومن هنا ثراهم :

- ١ ـــ بروون الكتاب بسلسلة أسناد متصلة الى مؤلفه الخليل بن احمد
   من جهة ٠
- حیو الفون کتبا فی انتقاده ، وبیان فساد وجهته ، والخلل الـذی
   وقع فیه ، وینزهون الخلیل عن هذا کله •
- ٣ ــ ثم يستبعدون ان يكون الخليل ألف الكتاب لكثرة ما يتفقون عليه من الغلط ، والغدد التي ملأت الكتاب ، كما يقول ثعلب ولذلك يحار الباحث حين يقف أمام آراء متضاربة متناقضة ، فلا

يدري أين موطن الحق منها •

أما أهل البصرة فيبدو ان الكتاب قد وصل اليهم بعد موتالخليل الطاهريين بخراسان ، فذهب اليه ويجلبه معه ، وأدخله الى البصرة سنة ٣٤٨هـ كما يقول أبن دريد(١) . وكان يومئذ في ثمانية واربعين جزءا . ولما كان الخليل، واصحابه مؤسسي المدرسة البصرية تبناه جمـــلة من البصريين ، وعلى رأسهم المبرد ، وهم أحق بأن ينسب اليهم الكتاب تفقد كانوا يعتزون به أشد الاعتزاز ، فكان المبرد النحوي يرفع بهن قيمــة · الكتاب ، وقدره (٢) »: في حين نجد ثعلباريصمه بكثرة العدد ، والمشتكلة هنا تتحدد ، بحدود الصراع بين مركزي المثقافة والعــــلم : البصرة ، والكوفة ، فأهل البصرة يرون في الكتاب ، ما لايرى أهــــل الكوفة ، ومثهم ثعلبٍ •

فقد روى(٣) عن أهل البصرة ، انهم كانواريفتخرون بأربعة كتب « على أهل الأرض: العين للخليل بن احمد والنحو لسيبويه ، والحيوان للجاحظ ، والقراءات لابي حاتم » •

مفاذلة كان هذا رأي أهل البصرة في الكتاب ، فاحسرى بهم أن يصدقوا أنه من تصنيف الخليل ، ولكننا نرى أن هناك مؤاقف فردية ، أتصفت بالمعاداة ، كان من بينها موقف أبي حاتم السجستاني الـذي يرويه القالي ، كما سنرى فيما بعد ، وهو موقف ينم عن تكرَّان شديد لكون الكتاب من تصنيف الخليل .

وتحدثنا الاخبار ان علماء اللغة ، كانوا يعنون به معـشيوع الاخبار عن الشك في مؤلفه ، وكان أبن درستويه من المتغصبين اللكتاب ، وحمله وروايته ، وانتساخه كما كانت مهدة علي بن مهدي الكمروي والزاج ودعلج ، وابن العلاء دراسته وانتساخ نسخ منه و أما ابن درستويه فقاد رواه باصخاد الى الخليل مارا بأبي الحسن الكسروي عن محمد بن منصور المعروف بالزاج المحدث عن الليث عن الخليل .

ولم. يكن الكتاب وفقا على البصرة وبعداد والكوفة،، بل رحمت أخطره الى أقطار العالم الكبير يومئذ ، فتناوله الشرق الاسلامي عز كتب ، وربما كان أتصاله بالشرق قبل أن تعرفه بغداد والكوفة، اذ أذ. في ، بعيض الزُّوليات أن الغين قد اورد على بغداد من خراطنان ، يقيـول القالي: « ملافورة كناب العين من بلد خراسان فيا رسع أبني حاته ، أنكره أبو حاتم وأصحابه أشد الانكار ، ودفقه بابلغ اللاتخ ١٠٤٥ • فلذا صندق، ما نير و يه القاليم، فمعلى بذلك ان الليث بن المظفر-، وكالمنجله ب كما علمها نـموللن خرطهانان، عله احتفظ - به هناك، لاف الخليل كان قعد-أهداه الله ، الأاكالينقد اختف بعثه ، على وافق ما تزويد الروايات الكليوة ١١ ثم كالك سعمة الكاكماب تنتشيس شيئا افتعينه ، وكال فظيب وبغداد ال وردها العلام على بعهد السحسة ني وهر في بطبقته ، كالماوشي والراباهي، وابن المحكيف ، وعصوب بن ابن عمود التقيباني ، واغيرهم ، قلبطه جفاعة ممنهم، ووفظفة الخزاون ، قلله المبرد(١) ، وروله ابن درستو به وعلي برجيمها الكعووي (١٨٨٠هـ) وولاد(١) المصري وابع التحلمان (العلمهم) وابوا معال عيما المجار بن يزيدا م وهم بحملة من علما والقانين الثالث والرابع للهجرة.

اما الفاني بن مهدي الكفاروي ، وسع أبود العسن الاعلها في فقد كالاختار فا مكالي فقد كالاختار فا مكالي العان ولمخاود ، حافظ الكان مافية من لغة قالصفيله ا

ياقوت : « كان عالما بكتاب العين خاصة »(<sup>A)</sup> •

وروى عنه ابن النديم قال: « قال علي بن مهدي: فأخذت عـن محمد بن منصور نسخة هذا الكتاب ــ وهي العين ــ انتسخها محمد ابن منصور عن الليث بن المظفر » •

ثم قال ابن النديم: « والنسخة التي كانت عند دعلج هي نسخة ابن العلاء السجستاني • وذكر ابن درستويه: ان ابن العلاء احد من كان يسمع معهم هذا الكتاب »(٩) •

وهذه الاحداث جميعها تدل على ان الكتاب كان متداولا بايدي القراء والمنتسخين مقروءا ومرويا في العراق في كل مراكز العلم المعروفة يومئذ ، فماذا فعل الاندلسيون ؟

فأما المنذر بن سعيد ، أبو الحكم البلوطي الاندلسي ( ولد سنة ٢٩٠ه و توفي سنة ٢٥٥ه ) ، فقد قام برخلة الى بلاد المشـــرق من الاندلس ، ليلتقي في بغداد والبصرة والكوفة ، بعلماء اللغة والنحو ، وليجتمع بأبي العباس بن ولاد الذي كان يروي الكتاب عن والده : ولاظ ( أبي الحسين محمد بن الوليد بن ولاد التميمي ٢٩٨هـ ) (١٠) الذي لقي في بغداد والبصرة المبرد ومن في طبقته ، واخذ عنهم ٠

فكان نصيب المنذر بن سعيد ان آب الى الاندلس وهو يحمل (العين) ، وقصة المنذر بن سعيد ، ورواية كتاب العين ، قصة فيها شيء من الغرابة ، ولكنها تدل على ولع المغاربة ، وأهل الاندلس بهذا الكتاب ، واليك القصة كما يرويها الزبيدي(١١) .

قال الزبيدي: «حدثني قاضي القضاة منذر بن سعيد، قال أتيت أبن النحاس ــ وكانت عنده نسخة من العين ــ(١٢) في مجلسه، فالقيته

يملي في أخبار الشعراء ، شعر قيس بن معاذ المجنون ، حيث يقول :

خليلي هل بالشام عين حزبنة تبكى على نجد لكمكي أعينها
قد اسلمها الباكون الاحمامة مطوقة باتت وبات قربنها
فلما بلغ هذا الموضع ، قلت : باتا يفعلان ماذا \_ أعـزك الله ! ،
فقال لي : وكيف تقول أنت يا اندلسي ؟

فقلت : ﴿ بَانْتُ وَبَانُ قَرِيْنُهَا •

فسكت ٠

قال القاضي: فما زال يستثقلني بيدها بعدها حتى منعني كتاب العين ، وكنت ذهبت الى الانتساخ من نسخته فلما قطع بي ، قيل لي : ابن أنت من ابي العباس ابن ولاد ؟ فقصدته ، فلقيت رجلا كامل العلم والادب حسن المروءة وسألته الكتاب ، فاخرجه الي " ، ثم تقدم أبو جعفر بن النحاس حين بلغه اباجة ابي العباس كتابه الي " وعاد الى ماكنت أعرفه منه » . •

فهذان رجلان من رجال مصر ، هما ابن النحاس ، وابن ولاد ، وكلاهما يروي الكتاب ، ويحتفظ بنسخة منه ، فصدى العين \_ اذا \_ في مصر وشمال افريقيا كبير ، ومعروف ولولا أنه مشمور في ديار الاندلسيين ، لما قصد اليه المنذر بن سعيد ، لينتسخ منسه نسخة ، ويدخلها الاندلس وكان ذلك قبل أن يأتي أبو علي القالي بقرن من الزمن أو يزيد ، ويذهب (١٣) باحث الى أنه ربما دخلت نسخة منه في مجموعة موهب الباجي الذي توفي بالمشرق ، فمن همذا الباب كان دخول العين الى الاندلس ، وعناية علمائها به ، ورواية نصه قراءة ، وهماعا ، وحفظا ختى زمن أبي بكر بن خير الاشبيلي في القرن السادس

الهجري اذ نص في (فهومته) على طريق الرواية التيرذكرنا قبل قليسل. معظم رجالها، ، فقال (١٤) :

\_ كتاب العين للخليل بن احمد \_ رحمه الله \_ حدثني به شيخنا أبو الحسن ، يونس بن محمد بن مفيث \_ رحمه الله \_ اذنا ومشافهة ، عن القاضي أبي عمر احمد بن محمد بن يحين الحداء .

وحدثني به \_ ايضا \_ الشيخ أبو محمد بن عتاب \_ رحمه الله \_ أجازة عن أبوي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النموي ، واحته بن محمد بن يعين الحفاء قالا : حدثنا به أبو القاسم عبدالوارث بن سفيان بن جبزون ، قال : حدثني به القاضي منذر بن سعيد البلوطني عن أبي العبلس احمد بن محمد بن الوليد المعروف به ولاد التميمي النحوي ) عن أبيه محمد بن الوليد، عن أبي الحسن علي بن مهديد عن أبي الحسن علي بن مهديد عن أبي عماذ عبدالجبار بن يزيد عن ليث بن المظفر (١٠) ابن سيار الليثي عن أبي عبدالرحمن الخليل بن احمد بن عمرو بن تعنيم الفراهيدي محمد بن عمرو بن تعنيم الفراهي محمد بن عمرو بن تعنيم الفراهيدي محمد بن عمرو به تعني المحمد بن عمرو بن تعنيم الفراهي محمد بن عمرو به تعني المحمد بن عمرو به تعني المحمد بن عمرو به تعني المحمد بن عمرو به تعنيا المحمد بن عمرو به تعني

وذكر السيوطي في صدر هذه الرواية أن « أبا اعلى الفساني ودي . كتاب العين ، عن الحافظ أبي عمس بن عبدالم عن عبدالموارث بن سفيان ومائن الرواية تفسه (١٦) .

ويبين من بعض الاخبار ، ان كتاب الليخ قلادخل الالدلس قبل ان يلانطه القاضي منذر بن سعيد، فقد روى الربيدي (١٧) : انا ثابت ابن عبدالعزي السرقسطي ، وأبنه قاسما « كانا امن أهل العلم بالعزبية ، والحفظ للغة ، رحلا الى المشرق فلقيا زجال الحديث، ورجال الله ق وجمتعا هنالك عنظمة كثيرا «وهما أول من أدخل كتاب العين بالاندللي»

وهذا قول صريح بأن العين دخسل الإندلس على يدى هذين الرجلين ، غير افسا لم يدخلا في سلسلة رواية الكتاب كما اشتهرت روايته عن المنذر بن سعيد .

اما كيف كان دخوله عن طريقهما الى الاندلس قبل دخسوله عن طريق المندر ، فذلك واضع من ان ثابتا كان من مواليد سنة ٢١٦ه ، وعاش ما يقرب من خمس وتسعين سنة وتوفي سنة ثبلاث عشمترة وثلاثمائة أو ٢١٤هـ(١٨) ، وكان في مطلع حياته العلمية ، قد رحل هو وابنه القاسم الى المشرق فسمع بعكة ، ومصر من ابن الجارود والسنائي والبزار ، وهم من أعيان القرن الثالث الهجري ، ورجعا الى الاندلش ، فمات الابن ، وبقي الاب حتى سنة ٣١٣هـ ، فمن المعقول جندا أن يكون الكتاب قد دخل الاندلس قبل سنة (٥٠٠هم) إذ أن الاخبئسفان تقول أن ثابتا وأبنه قد أستقرا في سرقسطة وكانت منتهى حياتهما فيها ، ومما يقوي هذا الذي ندهب اليه ان القالي كان قد أخذ كشب الدلائل لقامم ، على ولده الذي ندهب اليه ان القالي كان قد أخذ كشب وفيهم ولده الذي وصفه الزبيدي بانه كان مضعفا ، فلابنا سائة أذن سائن يكون قد أستقر وتزوج ، وانجب قبل سنة : ١٠٥٠هـ ، بنقدار كبير من يكون قد أستقر وتزوج ، وانجب قبل سنة : ١٠٥٠هـ ، بنقدار كبير من

وفيهم ولده الذي وصفه الزبيدي بانه كان مضعفا، فلابلا ـ أذن ـ أبن يكون قد أستقر وتزوج ، وانجب قبل سنة : ١٣٠٠ ، بنقدار كبير من السنوات ليتسنى لابي علي القالي ، وقد دخل الانداس سنة : ١٣٠٠ . أن يأخذ \_ وهو الشيخ الامام \_ عن من يستخل أن يؤخذ منه كأبن قاسم السرقسطى هذا .

فكتاب العين \_ اذن \_ دخل الاندلس منذ القرن الثالث الهيجري، وتداولته العلماء ، ورواه الرواة ، وعني به الذارسون ، ولم يجرؤ أحد منهم على الانتقاص منه ، وكل ما روى عن القالي مِد وهو شهراقي د

والزبيدي ـ وهو اندلسي اشبيلي ـ انهما وضعا كتابين ، أو كتبها ،
في اختصار العين ، أو في الاستدراك ، أو في انتقـاد بعض الحرون.
المغيرة المحرفة التي وردت فيه ، كالبارع للقالي ، والاستدراك على العين للزبيدي ، ومختصر العين له ،

وكان للكتاب في شمال أفريقيا ، ماله من مكانة عند الاندلسيين ، بل كان يعظى بالحفظ ، والرواية من العلماء القروبين ، هذا أبو القاسم ابراهيم بن عثمان القيرواني النحوي ، المعروف بابن الوزان (٣٤٦هـ) يحفظ كتاب العين الى جانب الغريب المصنف لابي عبيد ، وأصلاح المنطق لابن السكيت ، وكتاب سيبويه ، وكتب الفراء (٢٠٠ ، فهو على هذا كان محفوظا في صدور الرجال ، كما كان مقروءا ، ومرويا على طلبة العلم في مشارق الارض ومغاربها ، وذلك كله يعطينا صورة واضحة عن سيرورة العين ، ورحلته في الافاق ، على الرغم من كثرة الاقوال ، والمزاعم المطلقة فيه ، وانا لناني على سرد هسده المزاعم ، لنستشرف منها على حقيقة صاحب العين ، ولنزيال من الغبار ما غطى كثيرا من الحقائق حوله .

<sup>(</sup>١) الفهرست: ابن النديم: ٢٧ .

۲) المزهر : ۱/۵۶ .

<sup>(</sup>٣) نور القبس : ٥٢٥ .

<sup>(</sup>٤) الفهرست : ٤٣ -

<sup>(</sup>٥) المزمر : ١/٢١ .

<sup>(</sup>۱) الارشاد : ۱۸٤ و ۱۸۶ . (۱)

<sup>(</sup>V) المزهر : ١/٦٤ ، والارشاد : ٥/٨٧٤ ..

<sup>(</sup>A) الارشاد : ٥/٨٢٤ ·

<sup>(</sup>٩) · الفهرست ٤٣٠ . .

- (١٠) طبقات الزبيدي: ٢٣٧\_ ٢٣٧ و٢٣٨٠ ٠
  - (۱۹) الطبقات : ۲٤٠ •
- (١٢) زيادة على النص ، منى ، لان منذرا قصاء لينتسخ منه نسخة
  - (١٣) مقاسة البارع : للدكتور هاشم الطعان : ٦٥
    - (١٤) فهرسة أبي بكر بن خير ٣٤٩\_٥٠٠٠ ٠
- (١٥) سقط من الاصل : بن نصر بن سيار والرواية في المزهر : ٢٦/١ ، جانت على الصواب •
  - ٤٦/١ : انظر المؤهر : ١٩٦١)
    - (۱۷) الطبقات : ۳۰۹ ۰
  - (١٨) الديباج المنحب : ١٠٢
    - (١٩) طبقات الزبيدي ٣٠٩٠
  - (۲۰) طبقات الزبيدي : ۲۹۹ ، وارشاد الاريب : ۱/۲۷۹ .

7-7-7-1

Land to the state of the state

effective states

 $\int_{\mathbb{R}^{N}} d^{2}x \, d^{2}x$ 

NATIONAL PARTY

All State From Land

840 + 12 Be 19, 367

المام المامية المراجعة والمراجعة المراجعة المرا

# الفصل الثالث

### العين وعمل الليث والنضر فيسه

قد تكون القرينة قوية بين المين، والليث، ولكنها واهية بين المين والنظر بن شميل لولا ما ذكره ابن خلكال من ال النظر وجماعته هم الذين أكملوا ألغين بعد موت الخليل (١١ وقد الترم بعد الخبر الذي سنذكره عند طرح رأي أبن خلكان في كتاب المين ، الآان المرجلين بدا في أثبات حقيقة، يسعى البحث الى الكشف عنها، فالرجلان كانا تلميذين للخليل والاول منهما متهم بوضع الكتاب ونحله للخليل، والثاني منهما متهم أيضاً بوضع كتاب على المين، سماه : « المدخل الى العدين به مكالا الرجلين مشارك في قضية طائلاً نعن البحث ورامها ليحقق ما يصبو اليه الدارسون والمنتبعون لمشكلة التاليف في اللعنة عشد المعترب، ولا سيما هذا القرن الثاني الهجري،

أما النشرين شميل ، فقد سيق ان رفضنا الخبر القائل بأنه وضع كتابا سماه : ( المدخل الى العين ) ، لانه أنكر ان يكون للخليل كتابا باسم العين ، حين سئل عن الكتاب ، وأخبر سائله بأنه ما ترك الخليل حتى دفنه بيده ، ولم يطلع على شيء من ذلك ، وتبين لدينسا ان في الخبرين تناقضا ، ولكننا هنا ، تؤكد ان النضر لم يعلم شيئا عن الكتاب سد فعلا سد لانه نجد مدة غير قصيرة ، في البادية ، يأخذ عن الاعراب ، قدرها بعض الدارسين بعشرات السنين ، ورويت روايات آخرى في تركه

البصرة ، ورحلته الى خراسان ، بعد أن ضاقت به الحال ، فقال في أهل البصرة : ﴿ وَاللَّهُ لُو وَجِدْتَ كُلُّ يُومَ كَيْلَجَّةً مَنَ بَاقَلًا مَا فَارْقَتَكُم ، فَلَمْ يكن فيهم أخد يتكفل له بذلك ، حتى وضل الى خراسان ، فأقاد أموالا عظيمة »(٢) مروكان تردده كثيرا بين مرو وغيرها من مدن المسسرق ، الكوفة ، بل كان في مرو ، كما تذكر الروآية(٢) ، وتوفي فيها سنة ثلاث ومئتين(٤) فكيف يكون بعد هذا كله قد عرف أعسال الخليل، وتتأجأته في اللغة والادب ؟!

أن جميع ما يروى عن النضر ، وصلته بالخليل . لم يتعد القــول بأنه أخذ عن الخليل، أو لقي الخليل، وانه بصري الاصل، نزل مسرو الروذ ، وكان رأوية عن البصريين (٥) • واغلب الظن أن أصحاب التراجم، فد وضعوا على لسانه كثيرا من الاخبار يروجا عن شخصيــة الخليل ، نعلمهم يانه كان تلميذه ، من ذلك ما رواه المرزباني عن النضر : أنب قال : ﴿ كَانَ أُصِحَابِ الشَّعْرِ يَسْرُونَ بِالْخَلِيلِ ، فَيْتَكُلِّمُونَ فِي النَّحِبُّ وِ ، فقال الخليل : لابد لهم من أصل ، فوضع العــروض ، فخلا في بيت . ُ وَوَضَّعَ بِينَ يَدِيهِ طَسْتًا ، فَجُعل يَقْرَعُهُ بِعُودَ ، ويَقُولُ : فَأَعْلَنَ ــ مُسْتَفَعْلُن ــ فعولَن ، قال : فسمعه أخوه فخرج الى المسجد ، فقال : ال أخي قد 'أَصَابِهُ جُنُونَ \* • • ﴾ النَّخَرَ (١) .

والمتامل في هذا الخبر يجده ضربا من الخيال ، أشبه بقصنـــة ُ يحوكها راوية ، ويُصنَّنَّعُها متخيلَ ، ذلك أن هذا الخبر نفسه حيــك في أبنه ، فقيل : هُو الَّذِي خرج على النَّاس يقولُ لهم : أنَّ أبي قد أصابه أَجِنُونَ الْمُورُومِتُ أَحَادِثُهُ آخِرَى تَقُولُ ؛ أَنَّ الْخُلِيلُ قَدُ مُرَّ بُسُوقَ الصّفارين،

فتائر من وقع مطارقهم على الطسوت فوضع العروض (٢) • فهذا وأمثاله مما يروى كلام لا طائل تحته ، ولا حجة له ، وهو من وضع الواضعين على الخليل ، أو على تلاميذه ـ وخصوصا ـ النضر بن شميل ، الرجل الصادق فيما يروى عن أستاذه الخليل .

ولذا وجد الاخباريون سبيلا ميسورة لوضع أحداث في حيساة المخليل ، على السنة تلاميذه ، بل وجدوا الطريق ميسورة للادعاء ، بان تلامذة الخليل قد نحلوه كتبهم ، أو الفوا كتبا في الاستدراك عليسه ، أو ما أشبه ذلك .

وكيف يبلغ تلاميذه مبلغه ، أو كيف يستطيعون ان يفعلوا شيئا كان الخليل قد أدرك نهايته .

حتى الاخفش سيد بن مسعدة (٨) (٢٢١هـ) السدي ادعى الاخباريون أنه أستدرك على الخليل بحرا في عروض الشسعر وهو (الخبب) لم يكن سفي الواقع سالا خبرا لم يثبت يعد ، ذلك أن الرواة رووا ان الخليل قد نظم فيه شعرا ، فكيف ينظم فيه شعرا ، ولم يعسرفه ، ثم أنه وضعع في الدائرة الخامسة ، بحرا واحدا ، وهو (المتقارب) :

( فعولن فعولن فعولن ) مكررا •

ومن هذه الدائرة يشتق البحر السادس عشر وهو ( الخبب ) • ( فاعلن ــ فاعلن ــ فاعلن ــ فاعلن ) مكررا •

والاخبار تقول \_ ايضا \_ : ان الاخفش كان يسأل الخليل : « لم سميت الطبويل طويلا • • • فالبسيط • • • فالمديد • • • فالوافر • • فالكامل • • • » الى آخر البحور (٩) ، يتعلب منه ، معنى العروض ،

والبحر ، والقافية ، ومصطلحات كل ، وكتابه القوافي الذي وصل البينا يشهد بما نقول ،

فما نسب من علم الى العظيل ، كان العظيل قد وعاه ، واستقهى أجزاءه ، ولم يغادر منه صغيرة ولا كبيرة ، الا أتى عليها ، بمقسدرة الراسخ في العلم ، المدرك لعمله ، المتقن الثبت ، وبهذه الصفات عرفه معاصروه ، والاجيال التي تلت فأن يضع الخليل نفسه كتابا بأسم ( فائت العين ) يستدرك فيه على نفسه ، مسألة فيها نظر ، وان يضع تلميذه النضر كتابا باسم : « المدخل الى العين » مسألة أكثر تعقيدا ووعورة ، واذا كان هذا واقعا في عصر النضر واستاذه المخليل ، فلم لم يعرفه معاصروهما أو تلاميذهما أو علماء القرن الثالث الهجري ، ولم لم يرد شيء من مادتهما اللغوية ، فيما ألف المؤلفون ؟! أن ذلك كله مساوضع من الاخبار ، والحكايات ، عللنا فيما مضى سبب الوضع فيها ، والنضر يسأل عن العين ، فينكر ، ولم " ينكر" ، اذا كان قد وضع مدخلا اليه ؟! .

ان الانكار هنا موضوع ، ليثبت لنا من يريد انكار وضع الكتاب عن الخليل: انه من وضع الليث ، يقول أبو الطيب: «مصنف كتاب العين: الليث بن المظفر بن نصر ٠٠٠ » (١٠) ويقول محمد بن بكــر البسطامي: العين من وضع تلاميذ الخليل(١١).

وهكذا تجري مثل هذه التقولات ، لتكون متسنقة مع الحكايات الموضوعة في الشك في عين الخليل ، ولكنها لم تجر على نسق واحد ، بل تضاربت ، وتناقضت ، لان مشارب الواضعين كانت مختلفة ، أما الليث نفسه ، فقد حكى هو عن عمله في الكتاب وصلته به ،

فاتوضح دورُد، أيضاخا لايخالطه ريب، ولا يعتريه بفيوض ، وكذا قد أوردنا في مقدمة هذا الكتاب، كيف طلب اليه الخليل أن يأخذ الليب عنه ترتيب حروف : أب ت ث وجه السخ على ما يمثله له المخليل و فيستوعب بذلك كلام العرب ، وحكى الليث ، قال فقلت له : « وكيف يكون ذلك ؟ » ن

فأوضح له البخليل طريقته في وضعه على «الثنائي» و «الثلاثي» و «الثلاثي» و «الزباعي» و «الخماسي» ، وكان الليث يستفهمه ، والخليل يصف له ما يريد ان يفعله في الكتاب ويبدو ان لجلليث لم يكن بد حينئلا بذاك في فهم طريقة الخليل ، فحكى عن نفسه عن قصوره في ذلك قال : « فجعلت أستفهمه ويصف لي ، ولا أقف على مايصف ، فاختلفت اليه في هذا المعنى \_ أياما \_ ، ثم أعتل ، وحججت ، فما زلت مشفقا غليه ، وخشيت أن يموت في علته ، فيبطل ما كان يشرحه لي ، فرجعت من وخشيت أن يموت في علته ، فيبطل ما كان يشرحه لي ، فرجعت من الحج وصرت اليه ، فاذا هو قد ألف الحروف كلها على ماهي في الكتاب، وكان يملي علي ما يحفظ ، وما شك فيه يقول لي : سل عنه ، فاذا صح فأثبته ، الى أن عملت الكتاب » (١٢) .

ويمكننا ان نستنتج من هذا الخبر اشياء ، تسير في صالح الحق، وتهدم طالح الباطل •

اولها: ان الليث لم يدع تأليف الكتاب من نفسه ، بل أشار الى أن التخليل ، هو المؤلف الحقيقي للكتاب ، وان دوره مقصور على الكتابة والنسخ فقط ، وان قوله في آخر النخبر: « الى أن عملت الكتاب » يريد: الى أن نجز نسخه على يدي ، كما يريد الخليل ، وكان ذلك في أخريات حياة الخليل .

ثانيها: ان الليث اعترف من نفسه بقصوره عن فهم طريقة الخليل ومنهجه في الكتاب، وانه بقي جاهلا بطريقته حتى نهاية تأليف الكتاب، فلم يعمل شيئا بدون أشارة الخليل .

ثالثها: إن الليث أخبر ان الخليل ، قد رتب هيكل الكتاب بنفسه، ووضع الحروف في مواضعها في منهجه ، قبل ان يرجع الليث من الحج، وحين التقى به بعد رجــوعه رأى از الكتاب لم يحتج الى أكثر من تفسير المواد ، وحشو الكتاب بنصوص اللغة ، ولذلك كان يملي عليه ما يجرفه من علمه الخاص ، ويطلب اليه ان يسأل عن ما يشك فيه من مفردات اللغة ، ودلالة الالفاظ .

وابعها: ان الخليل قد وقف في عمل هذا الكتاب على تلميد، الليث ـ وحده ـ ولم يتعده الى غيره من تلاميده ، ولذلك خفي على غيره من أصحابه ، وبقيت روايته من طريق الليث الى الخليل فجسب ، والحق ان تلاميذ الخليل ثلاثة رجال ـ فقط ـ هم الذين كان لهم أثر في توجيه علم الخليل ، وجفظه للاجيال ، ويبدو لي أنهم كانوا يقصدون الى تدوين علمه قصدا وعمدا ، وهؤلاء الثلاثة هم : سيبويه، وقد أخذ عنه النحو والصرف ، ودو "ن ذلك كله في (الكتاب) ونسب فيه الاقوال للخليل ، ولكنه أضاف اليه أقوال آخرين ، فجاء الكتاب جامعا الى آراء الخليل آراء غيره من علماء النحو ، وآراء سيبويه نفسه، كان ذكيا فطنا عالما ، ولما كان قد باشر الكتاب بنفسـه ، كان من الحق ان ينسبه لنفسه ، والاخفش سعيد بن مسعدة ، وكان همو وديدنه أن يأخذ عن الخليل العروض والقوافي فوضع فيهما كتابين ، وأشتهر بذلك ، والليث بن المظفر ، وقد أخذ عن الخليل اللغة ، ولكنه

لم يكن في علمها بدي، ولم يكن يمقدرة سيبويه والاخبش وضبع على فيها ، فكان من أكرام الخليل له ، وهو صاحبه وملازم ، ومن يعيل اليه أن طلب اليه نسخ ما يعلي عليه من الكتاب ، وقد شهد الليث على نفسه بالقصور والضعف لطلب الخليل ، ولو كان في مقدار علم سيبويه والاخفش لصنع شيئا ونسبه الى نفسه ، ولكنه رجل مسلاح فرتقوى وصدق ، فعكى حقيقة ، عثد "ت له أمانة علية كبرى في تاريخ علوم اللغة العربية ،

خامسها: والحنف ان ما ذكره الليث عن الخليل في الكتاب أنه بجملته من وضع الخليل ، ولكنه عمل ينقسم قسنين ، (القسم الاول)، وهو ما جاه في مقدمة الكتاب مما يحمل ارا، الخليل ، وبيان منهجه في تقسيم الحروف الى أحياز ومجاميع ، وترتيب الحروف على المخارج ، تلك الدراسة الصوتية التي عرف بها الخليل ب وحده بدون سائر علماء العربية ، والتي نقلت عنه في سائر كتب اللغة واخذها سيبويه علماء العربية ، والتي نقلت عنه في سائر كتب اللغة واخذها سيبويه عنه ، ( والقسم الآخر ) ، وهو وضع أبواب الكتاب ، وفصوله ومباحثه وحروفه وكتبه ، على الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي ، وتقليب المواد ، وتفسيرها ، ونقل نصوص اللغة فيها ، وقد أشار الليث الى ان الخليل قصد الى هذا قبل البده ،

فاما القسم الاول ، فقد ألفه الخليل ــ حتما ــ وربما سار فيه شوطا كبيرا ، وأجتاز مراحل من الجزء الثاني من الكتاب لم تعسرف ــ بعد ــ ، لانها تمثل مشكلة ــ أيضا ــ بين العلماء ، في تحديدها ،

ومعرفة الحد الذي وصل اليه الخليل بنفسه ، وهو يحشو الكتاب، ومعرفة الحد الذي وصل اللغة من مسوعاته ومحف وظاته ، ومروباته النخاصة ، حتى رجع اليه الليث ، فكتب يبده الجزء المتبقى والخليسل يعلى .

وهذا القسم هو الذي حدده بعض العلماء بأنه قطعة من أوله ، أو بأنه حرف العين فقط ، أو بأنه نصف الكتاب ، أو بأنه لم يتمه ، الى غير ذلك من أوجه الخلاف بينهم في تحديد المكان الذي وصل اليه الخليل على الحقيقة .

ومن هذا الذي نستنتجه ، ومما سنعرض له من آراء العلماء الآخرين في عمل الخليل ، بمساعدة الليث الناسمة ، سنستطيع تبيين النجهد الذي ، كان الليث ، وهو ينسخ للخليل ، ما كان يريد ان يعمله لتخدمة العربية الخلدة .

# القصل الرابع

## اقوال العلماء

فيما يأتي سنعرض لآراء العلماء من بعد الخليل ومواقفهم ازاء كتاب العين ، لنستشرف منها على الحقيقة التي انحرفت كثير من الاقوال حول العين عنها .

## السجستاني : (٥٥٥هـ)

the same of the same of

السبجستاني هو أبو حاتم سهل بن محمد النحوي البصري ، أخذ عن الاصبعي وغيره ، وله تصانيف في اللعسسة ، كثيرة ، روتها كتب التراجم والاخبار .

لابي حاتم موقف منابي ضد العين ، ولكنه موقف معكي عنه ، لم ينقل عنه قول أطلقه في الكتاب ، بل حكى عنه القالي (٢٥٣٥م) : انه نا ورد كتاب العين من خراسان في زمنه : « افكره آبو حاتم وأصحابه أشد الانكلر ، ودفعه بأبلغ الدفع ٣ ولكن القالي لم يشر الى الموقسع الذي صرح فيه السجستاني عن رأيه هذا من كتبه ، بل راح يعلق على هذا الانكار بكلام اخرجه من كيسه ، فقال ١٢٦١ : « وكيف الانتكره أبو حاتم ، على أن يتكون بريتا من الخلل ، سليما من الوال ، وقد غبر أصحاب المقليل بعد منه طويلة ، الابعرفون هذا الكتاب والا يسمعون أصحاب المقليل بعد منه طويلة ، الابعرفون هذا الكتاب والا يسمعون به ، منهم النصر بن شميل ، ومؤرج ، وقصر بن علي من على معلم والو ان المخليل على بن غلي من ترجل معهدول على بن غلي من ترجل معهدول الشمال المناب المعلمة الناب العملة عنه وكانوا اولى بنكله من ترجل معهدول الشاب العملة على المناب العملة عنه وكانوا اولى بنكله من ترجل معهدول

الحال، غير مشهور في العلم، أنفرد به، وتوحُّك ُ بالنقل له.

ثم درج أصحاب الخليل، فتستوفي النضر بن شميل (٢٠٥ه) والاخفش (٢٠٥ه) ومؤرج (١٩٥٥ه) ومضت بعد مدة طويلة، والاخفش (٢٠٥ه) ومؤرج (١٩٥٥ه) ومضت بعد مدة طويلة، ثم ظهر الكتاب بأخرة في زمان أبي حاتم وفي حال رياسته، وذلك في ما قارب الخمسين والمائتين لان أبا حاتم توفي سنة ٢٥٥ه، فلم يكتفت أحد من العلماء اليه، ولا استجازوا رواية حرف منه، ولو صح الكتاب عن الخليل، لبدر الاصمعي واليزيدي وابن الاعرابي، وأشباهم الى تزيين كتبهم، وتحلية علمهم بالحكاية عن الخليسك ، والنقل لعلمة، وكذلك من بعدهم، كأبي خاتم، وأبي عبيد، ويعقوب، وغيرهم من المصنفين، فما علمنا أحدا متهم نقل في كتابه عن الخليل من اللفكة.

ربما ذكر القالي كلامه هذا في مقدمة ( بارعه )، وهو يورد رأي أبي حاتم ، ولكنه في الواقع ، يصرح برأيه الخاص حـول الكتاب ، فكلامه ـ اذن ـ ذو شقين .

الشق الاول: حول رأي السجستاني وأصحابه، وهو انكارهم، الكتاب، ونسبته الى الخليل، والشق الثاني: هـو مذهبه في انكار: كون الكتاب من صنع الخليل، وفي كون مؤلفه الليث مجهولا، وفي جهل علماء القرن الثالث بالكتاب، وأمتناعهم عن النقل منه الى كتبهم.

أما الثنق الثاني، فلو فرضنا ان السجستاني أنكر الكتاب، فأبن قيد هذا الانكار من كتبه، ولم لم يصرح القالي به، ثم كيف ينكره وقد حكى قبله اسحاق بن ابراهيم بن راهويه (٢٣٨هـ) الفقيه المحدث عنه حكاية، أثبت أنه معروف، وأشار الى أن الخليل قد ألف منه أ

( باب العين ) (مان واسحاق ممن عاش في الربع الأخير من القدنسون. الثاني الى حدود : ٢٣٨هـ من القرن الثالث ، وكان عارفا بالليث وابنه رافع ، فوجه انكار السجستاني مردود فيما يري القالي من المديد

أما الكار القالي نفسه للكتاب، وادعاؤه بأن أحدا لم ينقل منه من أمثال الاصمعي ولا ذكره أحد من تلاميذ الخليل ولا حلى احد من أهل اللغة كتبه بشيء منه ، فذلك كله مردود ، فقد ذكروا ان النفر وهو تلميذ الخليل \_ قد وضع كتابا في العين \_ وهو مشكوك فيه كما ذهبنا \_ ولكنه سئل عن كتاب العين للخليل ، فأنكره \_ والحت معه \_ لانه خرج الى البادية ولم يره ، والمهم هنا أنه بسئل عن الكتاب ، والسائلون هم أناس متقد مون لان النفر قد توفي سنة (٢٠٧هم) وهذا يعني أنه معروف في أواخر القرن الثاني الهجري لذى الناس ، ثم ان سلسلة رواية الكتاب قد ذكرت رجالا ، أخذ فيها المتاخر عن المتقدم حتى وصلت الى الخليل مار " وجملة من العلما، في القرن الثاني والثالث حتى العصور المتاخرة ،

ثم ان القالي تفسه قد نقل منه في البارع ، ونسب كل قسول الى الخليل ، ولم يذكر الليث ، من قريب أو بعيد ، « قال الخليل : الهاع : اسوه الحرص ٥٠٠ (١٦٠) « وقال الخليل : التعوية والتعريس ، وهوه ٥٠٠ « وقال الخليل : التعوية والتعريس ، وهوه ٥٠٠ « وقال الخليل : الاهيغ : ارغد العيش واخصبه ٥٠٠ (١٧٠) ، وغيرها كثير (١٨٠) .

ويبدو أن القالي كان \_ . في أول أمره \_ يشك بالكتاب ولكنه حين اتتدب في الاندلس مع مجموعة من علمائها ، وهم (١٩١) : محمد بن أبي الحسين ، واحمد ومحمد أبنا سيد ، وهما تلميذًا القالي نـ الأحضار ،

نسبخ العين ومقابلتها، وكانت من بينها نسخة المنذر بن سعيد البلوطي التقاضي، اقتنع بأنه للخليل لا للبث، فبدا له أن ينسب الاقسوال الى انخليل في كتابه ( البارع.)

وربما جمعت المبالغة ببعض الباحثين الى غد (البارع) نسخة من العين ، بأجراء تعديل في بعض مواده وأكمال شواهده المبتورة ، ولذلك يقول الطعان (٢٠): «اخذ القالي هذه النسخة و يريدالنسخة التي خرجها المنتدبون لمقابلة نسخ الاندلسيين من العين - ٥٠ فوصلها فقدم لكل مادة لغوية ، بما ورد عنها في مروباته ، وأرتأى ان يخالف في ترتيب العروف بعض الشيء ، وأضاف بعض ما ظنه مهملا ، ونسب الشواهد العروف بعض الشيء ، وأضاف بعض ما ظنه مهملا ، ونسب الشواهد غير المنسوبة الى قائليها ، متى أستطاع الى ذلك سبيلا ، وأكمل الشواهد المبتورة ، فكان من ذلك كله البارع ، فالبارع حد اذن - ليسي الاكتاب العين موصولا ، (٢١) .

ولذا فان ما تقوله القالي حول الشك في العين ينهدم كله أمام عمله الذي صنعه في العين ، وما آل اليه في النتيجة العندما أخس بخطال الذي صنعه في العين ، وما آل اليه في النتيجة العندما أخس بخطال الذهب اليه في صحة نسبة الكتاب الى التخليل ، وهذا كله ينضاف الم مالاحظناه ، حول المتص الذي أوردناه عن الليث النسبة ، وهو يحكن مالاحظناه ، حول المتص الذي أوردناه عن الليث النسبة ، وهو يحكن قصة تأليف العين ، خصوصا ال الكتاب الفن في الخريات حياة الخليل، وانه أختص به الدون أصحاب الخليل ، مما أخر شهزة الكتاب ، وانس بخرج الى الناس مبكرا ،

وأما أدعاة القالي بأن الليث كان مجهولا لا فهو كلام صحيح لان الليث ب ما منبق الله المتلكما غيره الليث ب كما منبق مد لم ينتلك ناصية العلم واللغة ، كما المتلكما غيره من تلامليذ الخليان ، بل كان احد الراغبين في العلم ، وكان منقطعها الى

مع إن الخالطة و المنافعة والعلمة بالى المنافعة أو المنافعة المناف

٣ نا الفقرة الاخيرة تشير إلى أن الليث يستخدم في الكتاب اسلوبين في النسبة إلى الخليل ، وهما قلوله : (قال الخليل) فهو يعني تفسه ، و (قال الخليل بن أحمد) ، فهو يعني الخليل .

فأما الشيء الاول ، فمردود بما مضى من القول حول جهل الليث، واعترافه بقصوره ، وضعفه فيما نوى التخليل الله يعمله ، وأما الشيء الثاني ، فكون الليث ينسب عملا جيارا رائعا في اللغة يعد بدعا في تاريخ العرب ، الى غيره من الناس مهما كان هذا المنسوب اليه ، فهو أمسسر لايقره العقل والمنطق .

وأما الشيء الثالث ، فإن أبن راهويه قد زعم إن التخليل ألف الجزء الأول من الكتاب ، وانتهى من حرف العين ، وهو يمثل جسزا كبيرا منه وهذا يعني أن الليث لم يشاركه في شيء من هذا الجزء ، فينبغي على هذا أن يكون أسلوب نسبة الاقوال إلى الخليل ، بوروده على الشكل الذي يدل على أنه قول الخليل بن أحمد .

وهذا كتاب العين بين ايدينا ، والجسبزء الاول منه (٢٤) خاص بجرف العين ينتهي الى مادة (عصم) يسلك فيه المؤلف منهجا واحدا في نسبة الاقوال: (قال ليث قال الخليل) (٢٥) و (قال الخليل) (٢١٠) و وقال ليث للخليل) .٠٠

وتسير جل النقول على هذا المنهج من غير ان يذكر أسم الخليسل كاملا ، وربما وردت أقوال منسوبة الى الليث ـ وحده ـ كقوله : (قال الليث : قلت لابي الدقيش ) وهذا يحتمل امرين ، أولهما أن بي الكلام سقطا بين ( الليث وقلت ) وهو : (قال الخليسل ) أو هو ان تصرف الليث ، لان الخليل قد سمح له أن يسأل عن بعض ما يشسك

فيه ، ليتثبت منه .

وفي آخر مقدمة الكتاب: « قال الخليل: بدأنا في مؤلفنا هـــذا بالعين ••• و ••• » • فهل بعد هذا يكون لابن راهويه رأي في دفع الكتاب عن الخليل !؟ •

### شهر بن حملویه الهروي : (۱۵۵۰هـ)

هو أبو عمرو شمر بن حمدويه الهروي اللغوي ، لقي أصحاب الليث والنضر ، وتوفي سنة ٢٥٥ه . ذكر الازهري أنه لما ألف كتابه الحيم ، حشا كتابه هذا بكثير من كتاب العمين ، ولكنه عزا نقوله الى محارب . وعلق الازهري حوله بقوله : « وأظنه رجلا من أهل مرو ، وكان سمع كتاب الليث منه »(٢٨) .

وهذا يعني ان شمرا كان يرى في العين ، أنه لغير الخليل ان صدق كلام الازهري حول شخصية محارب .

### البرد: (٥٨٧هـ)

أبو العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالي الازدي ، رأس نحوبي البصرة في القرن الثالث الهجري ، ولد سنة ٢٠٦هـ وتوفي سنة ,

كان موقعه المجابيا من كتاب العين ، وكان يروى عنه أنه كان يرفع من قدر الكتاب ، نقل السيوطي في ( المزهر ) قال : « وأما كتاب العين المنسوب الى الخليل ، فهو أصل في معناه ، وهو الذي نهسج طريقة تأليف اللغة على الحروف ، وقديما أعتنى به العلماء ، وقبله الجهابذة ، فكان المبرد يرفع من قدره ، ورواه أبو محمد بن درستوية عن ٥٠٠٠ .

أبو العياس احمد بن يعين الشبياني ، رأس نحوبي الكوفة في عصر المبرد ، ولد سنة . ٢٠٠هـ وتوفي سنة : ٢٩١هـ(٢١) .

يعتمد ثعلب على القول الذي يذهب الى أن الكتاب من وضم النخليل ، ولكنه يقف في وضعه على أنه المؤسس لمنهجه ، الواضمم لاطره ، أما حشوه بالامثلة والشواهد ونصوص اللغة ، فليس للخليل مد فعا .

يقول: « انما وقع الفلط في كتاب العين ، لأن الخليل رسمه ، ولو كان حشا الكتاب ما بقى فيه شيئا ، لأن الخليل للم يم مثلة .

قال: وقد حشا الكتاب \_ ايضا \_ قوم علماء ، الأ انهم لـــــــــم يؤخذ عنهم \_ رواية \_ ، واثناً وجد بنقل الوراقين فأختل الكتاب لهذه انجهــة ٢٢٠) .

وفي حكاية عن أبي محمد الانباري القاسم بن بشار (٤٠٠هـ) وكان تلميذ تعلب ، أنه قدم ألى بغداد ، وكان ابنه محمد أبو بكر صغيرا وم يكبن له دار يسكنه ، فتوسط له العلب حند قسوم ، يقال لهم ؟ (بنو بدر) فأعطوه شيئا لايكفيه ، وذكروا (كتاب العين) ، فقال لهم أبو محمد : «عندي كتاب العين ي بر فقالوا له : يكم تبيعه ؟ فقال لهم بخممين دينارا ، فقالوا : قد أجمه ذاه بما قلت ، ان قال تعلب : انه للخليل ، فسألهم أبو محمد ، فيما لو انكبر تعلب نسيته الى الخليل : « بكم تأخذونه » ؟ فقالوا : بعشرين ردينارا ،

وهنا يتحدث أبو محمد عن نفسه فيقول : ﴿ فَاتَّبِيتَ أَبَّا الْعِبَّاسِ

أنت مجنون ، وهذا تأكيد الا \* بأمعاً تمقيقه ما بيث جريمًا عملين وما ذهب المعادمة المناه الكتاب قد حني من عاما تلق فيها بعد \_ ليس أمرا غريبا لانه تداولته أيدي النسائج والوحلقين الدتعاف تسب قلت ؛ حاساك ع والكن انع احبرتنا بنان النظيل في عدا من ميك العين ، ثم مات ، فاذا حضرنا بين بلايك ، للحكومة ، تسالم المائية يؤكد السيوملي هذه الظاهرة في نسخ الكتاب . فيتون خليانهم الدايل على ما ذكره أبو العباس عن وزيله النا الناب فيه عوا ختلافه المستخه والاستشهاد بالمرذور من أشعابه المحدثين ياخطا المكتاب المالفية والدواق بالم عفتح باعظى توسط باب العين الم وقال المقداد كلام للقعليل بيلاتا " ابن المتافقة حمسين دينارا على والمرابع والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المناف فمذهب ثعلب أن الكتاب وضعه الخليل ، ووصل فيه الى المحسور المين ، وما بعده من لوضع نظره "، كما توفرى هون عن الخلاية " وهي تخالف مقالته السابقة التي تقرر الل الخليل مؤيسل منهنغ النات التساب بجلك أن نقل عير يحتو كم وباي المحدنا الخال المله يدو الد والمحدد موضوعيا ، بعيدا عن التطرف والهوى ، لؤال كان في الحكايين تنفطعات بالن العليال المنه أو لف التكتاب كله ، بيذهن ولي رواية الليك السابق ما الويد النيب من كلام علام علان الله الان الليت الرعم الن العليق والله المعليل والم الطريق عني نوكل في العين (٢ كر) نف عمل عنه كالتجراء الاول عيده ، فلعا رجت مَنْ العصب أَمْمَ الطُّعُلُونِ مِنْ الطُّعُلِيلُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الطُّعُلِيلُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَوْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الطُّعُلِيلُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه مع الله المنافع المنافع الله المنافع المنافع الله المنافع الله المنافع الله المنافع الله المنافع الله المنافع المنافع الله المنافع المن XX

فيها ، فما بين كلام ثعلب هنا ، وما نقله الليث عن تأليف الكتاب أواصر شديدة القربي تشير الى حقيقة العمل .

وما ذهب البه ثعلب من ان الكتاب قد حشري من علماء - فيما بعد - ليس أمرا غريبا لانه تداولته أيدي النساخ والوراقين ، وتعاقب عليه قراء ودرسة ، ونقدة لغة ، فأضافوا البه ، وأوقعوا فيه أشياء ليست من عمل الخليل ، ولا مما أثبته الليث ،

يؤكد السيوطي هذه الظاهرة في نسخ الكتاب ، فيقول : « ومن الدنيل على ما ذكره أبو العباس من زيادات الناس فيه ، أختلاف نسخه، وأضط راب رواياته الى ما وقرع فيه من الحكايات عن المتأخرين ، والاستشهاد بالمرذول من أشعار المحدثين ، فهذا كتاب المنذر بن سعيد القاضي الذي كتبه بالقيروان ، وقابله بمصر بكتاب أبن ولاد ، وكتاب ابن ثابت ثابت عند من عليه بمكة ، قدد طالعناهما ، فألفينا في كثير من أبواهما :

- ــ « أخبرنا المسعري عن أبي عبيد » وفي بعضها :
  - \_ « قال ابن الاعرابي \_ وقال الاصمعي » •

هل يجوز ان يكون الخليل يروى عن الاصمعي . وأبن الاعرابي وابي عبيد ، فضلا عن المسعري .

وكيف يروى الخليل عن أبي عبيد ، وقد توفي الخليل سسنة ١٧٥ه ، وأبو عبيد \_ يومئذ \_ ابن مراه ، وفي بعض الروايات سنة ١٧٥ه ، وأبو عبيد \_ يومئذ \_ ابن ست عشرة سنة ، وعلى الرواية الاخرى ابن (٢١) سنة ، لان مولد أبي عبيد سنة ١٥٥ه ووفاته سنة : ٢٢٤ه ، ولا يجوز ال يسسم عن المسعري علم أبي عبيد ، الا بعد موته ، وكذلك كان سماع الخشني

منه سنة : ٢٤٧هـ ، فاليف يسمع المواني في حال مواهم ، أو ينعلوه عن من ولد من يعدهم »(٩٥) .

والذي يتامل العين ، يجد اسماء أعلام من القرون المتاخرة كالقرن المخامس والسادس ، من امثال الزوزني وغيره ، وما ذاك الا من حشو النساخ ، وتعاليق القرآة ، وهذه مشكلة تعانيها معظم الكتب المؤلفة في عصر العين أو بعده بقليل ، ومن شاء أن يجد ظير هذا ، بل أكثر منه ، فليقرأ في كتاب ( النوادر ) المنسوب لابي زيد الانصاري(٢٦٠) فسيهوله ما يجد من أسماء الاعلام ممن كانوا تلامية لابي زيد ومن بعدهم ، كالمازني والرياشي ، والسجستاني والمبرد وثعلب والزبادي ، وغيرهم وفو قيس النوادر وما حشي به من تعليقات المعلقين ، بالعين ومحشواته، نبان الفرق كبيرا ، اذ ربما تخلو صفحات طوال من العين من غير ذكر الخليل والليث ، وبعض الاغراب من عاصروا الخليل والليث ، وبعض الاغراب من عاصروا الخليل والليث ، وبعض الاغراب من عاصروا الخليل .

أبو احمد العسكري : (۲۹۳-۲۸۲هـ)

هو الحسن بن عبدالله بن سعيد ابو احمد العسكري اللغوي ، نشأ في خراسان ، وأخذ عن جملة من علماء اللغة والدين كأبن دريسه ونقطويه ، وابي القاسم البغوي ، وأبي بكر بن الانباري ، وغيرهم ، له جملة من المؤلفات ، منها كتاب : ما لحن فيه الخواص ، وكتاب الحكم والامثال والمختلف والمؤتلف ، وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ، توفي سنة ٣٨٦ه (٢٧) .

تميز أبو احمد العسكري بطرافة المذهب فيما نقل حول كتاب العين من أخبار ، ولعل أخباره كانت مصدر ابن خلكان فيما بعد ،

خيزه لعلى عداد المعنود بلك كتاب العين ولله علاميد الحليل و بكما صياتها ففي مطلع مآخذه على كتاب العين من النصحيف والتحريفي ثم تضيف على بن ساسان اليهما ، في حين نجـد ان عظم المشتعلين في منطقالة كتاب العين ونسبته ع يدهبون الى ان الليك هو الذي اتمه ولا مُمان النظر بن سميل به ، بل يروون عنه أنه المكر وجود مثل هندا الكتات المعلية وسفالانف أن طريق رواية العين جاءت مستده التوالليت الى المعلى من المؤنسات . منها كتاب : ما نحن فيه الخواص والتمالية منيسه اما علي بن عماسال الواسطي ، علم يستمع عنه ال لا المتعالا بشيء من علم اللغة أو الادب، ولم ينقلُ لنا الرواة عن شخصة شيئا بية كرينة فيبطالة فتسابقية تتبعه الكاتافيا إلى النيضر أو اغيره سربهدا إالليث ـ مشنكلة أخرى الطلقها أبلو العمد العسن عبكوي الله جملة الأقوال رابلغي

وفيما عدم من حديث ن سمر هو المن أنم الكنام والمالية المنافعة المنافعة مسد الويوك التسكوي الفيهة الألهام الكتاب من العاليل ما الفاليل من العالم الله عولاء الملك كورين الخدار ليعتشه والإفاعلوا المواصدين معلما طن يكي والخلف مناسف الية للم ولا يستنشها لمهله المؤلدا يتولدا يتوسقلوله ويوقل عالتعت نين العين والحاء والراء ، وغيرها يا على اكثر يفي البعين ثبيتا المنحه ثبني على المناسان من ع وسلاموني عاو منالع بن عبدالقد كيدول له وسابل ١٠٠٠ وبنتار يمنون في المنفقة ما وجدات فيعاندينا من سعو أبين والأمها والكنش أبن عادلنا موطندا بالواق وللماعلى الكالتها والكالتها مكالك معدد نه ار به پسسم من عیره با<sup>د بن</sup> او نفوله : را فسسران علی(۱۹) دومه یخ : ين على النه العند كرسي مستحله المونو الطلع مدرام يميث الذ المنطاب فيها إلى مَلْكُتُنَابُ الوَلِيَّالُمُ يَسِي فِي الْمُؤْطِيعِ الْمُؤْطِيعِ عَلَمَهُ الْمُطَيِّلِينَ لَا مُؤْ وَطَفَ العقديد، ونقل عن الوالمدينان والغو- شيفه ب عديد التعان بن تراهونيه في اعدل كتاب العين بيد الخليل ، فلم يفرغ منه ، وأتمه الليث بعك دلولمة لواجين منه منع كالعمان يشكر فالما والكله المحت نبيه الما ملفيط بياون افين اعسناده مريع نسطه التي بن إلى المؤنوي إس الذي اليرني العسكروي العسكروي العالم «مغطاي العالم العالمة فل العالمة فل فيما يحكيه محل جليل »(١٢) • ولو لم يكن فيه اشحالي المرافقة الإلخميك تن يذكره به ميوسك يث بجين براهلا منواد ناه مني المحين منوسعه ولكن الغريب فيه المُنَّا (ان البين واهريه ينقله عن التصفيل والبين التعميل اله على م « كان الليث رجلا صالحا ، ومات الخليل ولم يفرهـ هـ هـ محتاج بالله ينه؛ قال في فاحمد الليث إن يتبسق الكشرنياب كليم، فيسمى ليبان ينسب وخبر العسكري هنا ، غريب ، لان صاحب الرواية فيه هو:المنضر،

وفيما نفدم من حديثه ال النصر هو الذي أتم الكتاب وساعده فيسه الليث والواسطي ، وبذلك يقع الخبران في تناقض كبير ، مما يدفع الاخذ بواحد منهما أو بهما معا ، على ان النتيجة التي يمكننا ان نخلص اليها هو ان الخليل قد باشر جزءا منه ، ثم أتمه غيره ، وتكاد الروايات نجمع على ان الليث هو الذي أتمه بعده ،

وأسترسل العسكري في سرد (مثلة من التصحيف والتحريف في كتاب العين ، صدرها ان مثلها لايذهب على الخليل ، ولكنه ذكر في تضاعيف كلامه عن أبن دريد ان (الخليل خالف الناس) ("") فيها أو أنه «لم يسمع من غيره » (١٤٠) أو كقوله : « قـــرأت على أبن دريد : الشدف : سواد الشخص ـ بالشين المنقوطة ، ما رأيت شدفا ، أي : شخصا ، ثم قال أبو بكر : لاتنظر الى ما في كتاب الخليل في بأب السين غير المعجمة ، فقال : سدف في معنى شدف ، فان ذلك غلط من الليث على الخليل » (١٥٠) .

ومن العجيب ان العسكري حين ينفرد بالنقل من العين يقول ( قال الخليل في كتاب العين ) مما يدل على أيمانه بان كتاب العين من صنع الخليل .

وقد سبق أن سقنا قول ابن دريد في بعض تصحيفات العين ، وهي شبيهة بما ينقل العسكري في (شرح تصحيفه)(١٤٧) . ابن المعتن ، (٢٩٦هـ) .

هو عبدالله بن المعتز المخليفة الشاعر العباسي ، استغل بالعملم والادب و ووضع كتبا في الادب و النقد و البلاغة ، منها كتابه ( طبقات الشعراء ) .

ولد سنه : ۲۶۶هـ • وتوفي سنة ۱۹۹هـ(٤١) .

حكى ابن المعتز قصة طويلة ، تنتهي بأن الكتاب من تاليف الخليل ابن أحمد لم يشاركه فيه أحد ، ولكن ظروفا طرأت على الكتاب أدت به الى يكون في نهاية المطاف نسخة مريضة مخلطة "، لايشبه أوله آخره ، والى القارىء ما حكاه ابن المعتز : «كان الخليل منقطعا الى الليث ١٠٠٠ فأراد الخليل أن يهدي له هدية ، فعلم أن المال والاثاث لايقعان عنده موقعا ، فصنف له (كتاب العين) الذي لم يوضع مثله ، فوقع عنده موقعا جسيما ، وحفظ نصفه ، وكانت له بنت عم تحت عافلة ، فابتاع جارية بارعة الجمال ، فبلغها ذلك ، فنالتها غيرة عليه ، فقالت : لأغيظنه ! وعمدت الى الكتاب ، فأحرقته لعلمها بأعجابه به ، فقالت : لأغيظنه ! وعمدت الى الكتاب ، فأحرقته لعلمها بأعجابه به ، فطلب الليث الكتاب ، فلم يجده ، واخبر بحاله فاسقط في يده ، وكان قد فطلب الليث الكتاب ، فلم يجده ، واخبر بحاله فاسقط في يده ، وكان خصه به ، فاستدرك النصف من حفظه ، وجمع على النصف الباقي أدباء زمانه ، فمثلوا على النصف الأول ، ولم يلحقوا ، فالنصف الأخير الذي في أيدي الناس ليس من تصنيف الخليل » (١٤) .

وهذه القصة التي انقلها ـ هنا ـ ذكرها المرزباني في ( المقتبس ) وحذف منها اليغموري بعض فصولها ، فجاءت مختصرة ، ولكنها وافية بالغرض ، وفي ( طبقات الشعراء ) و ( معجم ياقـوت ) تفصيل أكثر ، لانجني منه شيئا جديدا ، سوى أن اين المعتز روى هذه الحادثة عن الحسن بن على المهلبي ، وهو من أعلام القرن الثالث الهجري .

من سير أحداث الحكاية ، يتبين لنا ان الخليل هو مؤلف الكتاب وسواء أبقي الكتاب على حاله ، أم أحرق ـ فعلا ـ كما تروى الحكاية،

فان الانفاق حاصل \_ "ايطام/ على الخالجر، الاوراد منه قليل النخليط، منات الجوس الالمعير منه لليواه أيعاق الكن قلالعطايطة هنامكان بالمعددد، عُوا التي المُصَالِمَةِ المُعْلِمُ لَوْ المُعْلِمُ لَوْ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللَّهِ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ ال ويحسوا القسم الماني أنها بغلمة الينالغة المحوقع من القالعنة الاضطراب فيه كم فيحتاية إبن المعشون لم تكت بجنديد خصيفه لل الما أمطني أو لكنها خليلت مناسب المعدد المحملول الاطلواتي ) والكف عن الكتاب من المعلول وحنف نصفه و المنابع ال وهذه القصة الني العلها \_ هما \_ دكرها المرزياتي في ( المهنيس) منا و الدفكر صاحب العن أنه بدأ كتابه يعرف العين ، لانها اقصى الحروف مخرج عقال فرولو قال: بدأت بالعين علانها أكثر في الكلام، وأشد اختلاطا والحروف لكان أولى ١٥١٥ . أمارنه نشيث هذه يعنا،

وبيها بيجانالقارى بن النف النه معنى مؤلف الكتاب رب (صلحب البين) كانه يغمزه الكتاب بنكو ن مؤلف معنى مؤلف مولاء، وما أظل ذلك مؤلفه معهد منولاء، وما أظل ذلك مؤلفه عنه فان قولهم : ( طاحب الكتاب الفلائي ) بتعني المشهرة والعرفان،

كيد يقولون ، صاحب الكتابة ، ويزود ونونيون ، وساحيو الوفيات ، الخس ، وأوسازح ما في كناب العين من العلمة وكالتورين الإللي من العلمة وكالتورين الإللي من العلمة و . وَالَّذِي بِلِيلِنَا عَلِي اللَّهِ إِلَى إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَضِع أَكْثَر من كتاب على معلم الخليليدة وقصيم اليه في مدور تقضيه من ذلك كتابه . \_ البارع ، قال القهطي 1. « وابينهد الشيطي الخليل في كتاب العين، اغه علقون إلى الم ولا على المحياليا والموليسي والعظار يبع مبالتك يغي المخير الكتاب على الدرس، كالنه ابن الاستعار بقيل في المنظم مليد في المنادم في المنادم أبو طالب ، وفي بعض الرد يقول : كذب أبويطالب، ومات أبو طالب ﴿ يَرْسِهِ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَمِنْ الرَّبِي اللَّهِ مِنْ عَيْرِ اللَّهِ وَلِمَا أَوْلِمُونَا فأين نضم حروف الذلاقة . والهمزة "نصبها ﴿ كِلْحِلْالِو رَبِيهِالِي وَلَيْنِالِي وَلَيْنِالِي وَلِينَالِي وَلَيْنَالِي وَلِينَالِي وَلْمِنْ وَلِينَالِي وَلِينَالِي وَلِينَالِي وَلِينَالِي وَلِينَالِي وَلِينَالِي وَلِينِي وَلِينِيلِي وَلِينَالِي وَلِينَالِي وَلِينَالِي وَلِينَالِي وَلِينَالِي وَلِينِيلِي وَلِينِيلِي وَلِينَالِي وَلِينَالِي وَلِينَالِي وَلِينِيلِي وَلِينَالِي وَلِينِيلِي وَلِينَالِي وَلِينَالِي وَلِينِيلِي وَل ولقى كتابه البارع هذا نقدا قاسيا من جملة من آئية إليجربية كيفطعنه عابن ويزيد على علي المنتخل والمنتخل الماء وربان المنا المناسباب فيراله على كتاب المعنى فيم اللغة أشياء تعلي تصييد من في المساعة وضعفي في الماسينا ، ( ١٠ و لا كو المقولة غام أبن الخشايع أعلمة معادا انتقده الهمزة متغيرة ، لا تثبت على صوتها في كثير من الاحيان ، فا<del>نبعه</del>ه ولما المناولة عاملة المن المن المن المناه على المناه عل امر لا معدى عن صحته ، ولذلك الالطالياد بهضة العاميات المان المرام من تكنيه والمنظم والمنظم والمنظم المرام المناهم المان المناهم الم لا تكون في ابتداء كلئة ( و الله في الله المحتوية الا لجميعة الربيعة الربيعة الم بعدا وذكر ابن الناريم إن الفضلة الفي كتاما والمامي الإمهة ممال على الخليل عامير البارع و قاله: لستدرة على المخليل في كتاب العين العالمة المخلفة

وعمل في ذلك كتابا ، وله البارع )(٥١) وأسم الكتاب : « السرد على الخليل ، وأصلاح ما في كتاب العين من الغلط والمحال والتصحيف»(٥٧).

وحين وقف أبو الطيب اللغوي على ردوده على الخليل قال : «رد أنسياء من كتاب العين أكثرها غير مردود ، وأختار في اللغة والنحـــو ومعاني القرآن أختيارات غيرها المختار »(٥٨) .

وقبل أن اترك المفضل ، وردوده على الخليل ، أود أن أعطي رأيي في ما ذهب اليه من تقديم العين ، ونقده الخليل به ، فان مذهبه فيما سردناه ، مردود من جهتين :

- ۱ ان العين ليست أكثر دورانا في الكلام من غيرها من الحروف وإلا فأين نضع حروف الذلاقة ، والهمزة تفسها أكثر دورانا من سائر الحروف .
- ان الهمزة حرف حلقي ، واختلاطها بالحروف كاختلاط العين بسائرها ، ولكن الذي سوغ للخليل الابتداء ، بالعين انها أنصع الحروف جرسا ، وأشدها ثباتا ، قال الازهزي : « أما العين فأنصع الحروف جرسا ، والذها سماعا » (٥٩) ، في حين نجيد الهمزة متغيرة ، لا تثبت على صوتها في كثير من الاحيان ، فالبده بحرف صحيح ثابت الصوت ناصع الجرس ، لذيذ عند السماع، أمر لا معدى عن صحته ، ولذلك قال الخليل : « لم أبدأ بالهمزة، لا تكون في ابتداء كلمة ، ولا في أسم أو فعل الا زائدة أو مبدلة، ولا بالهاء ، لاتها مهموسة خفية ، لاصوت لها ، فنزلت الى الحين الثاني ، وفيه العين والحاء ، فوجدت العين أنصسم الحرفين ،

فابتدأت به ، ليكون أحسن في التأليف وليس العلم بتقدم شيء على شيء ، لانه كله مما يحتساج الى معرفته ، فبأي بدأت كان حسنا ، وأولاها بالتقديم ، أكثرها تصرفا »(٦٠) .

## این ولاد : (۱۱۲هم)(۱۱)

وهو أبو العباس احمد بن محمد بن الوليد بن محمد التميمي ، أخذ عن الزجاج (١٩٣٥هـ) وغيره ، وتوفي سنة (١٩٣٨هـ) كان من رواة كتاب العين عن أبيه ، ولم يشك في أنه للخليل ، ولكنه أتنقد منهج العين في مقدمة كتابه ( المقصور والممدود ) فقال : « لعل بعض من يقرأ كتابنا ينكر أبتداءنا فيه بالالف على سائر حروف المعجم ، لانها حرف معتمل ، ولان الخليل ترك الابتداء به في (كتاب العين ) ، وليس غرضنا في هذا الكتاب ، كفرض الخليل في كتاب العمين ، لان العين ، لان العين ، لايبيكن طالب الحرف منه أن يعلم موضعه من الكتاب ، من غير أن بقرأه الا ان يكون قد فظر في التصريف ، وعسرف الزائد والاصلي والمعتل والصحيح ، والثلاثي والرباعي والخماسي ، ومراتب الحروف من الحلق واللسان والشغة ، وتصريف الكلمة على ما يمكن من وجوه تصريفها في اللفظ على وجوه الحركات ، والحاقها ما تحتمل من الزوائد، ومواضع الزوائد بعد تصريفها بلا زيادة ،

ويحتاج مع هذا الى أن يعلم الطريق التي وصل الخليل منها الى حصر كلام العرب •

فاذا عرف هذه الاشياء عرف موضع ما يطلب من كتاب العين (٦٢). والحق أن ما عرضه أبن ولاد \_ هنا \_ من صعـــوبات تواجه

القايى، لمكتاب العين عام كلنه الم يمكن إن يقي خف على طريقة الخليل في تأليف المكتاب عنوت معود في المصرة، تأليف المكتاب عنوت مون الم شارك في مثل هذا النقيم عصريه في المصرة، ابن دريد (١٢١هم) ، كما يبيأتي يوسي صبحت والته يهم الذا منهم القارى، المنهج بدقة ،

وهو أبو العباس التصدين مصده بن أبو ليد بن الموليد في والمدين الموليد في والمدين الموجعيلا ويعنيا الموجعيلا ويتناس الموجعيلا والموجعيلا الموجعيلا الموجعيل ا

وما نظن أن الليث كان متصفاً بهذه الصفة التي النارا اليها ابن عوالدافي المخطأة الخليل الم المنارا اليها ابن عوالدافي المخطأة المخليل الم وتعليا المحاليا الموسون المنطلج الحويوس كماتحوى ابن دريد، ولذلك تخلى عن ترتيبه على المخارج والتزم بالترتيجا الالمحاليج لا نعمالا بسير والاوضيح في الاهتداء إلى المادة اللغيماة عمد مع ذلك المناه عمد و يمكن في منهجه هذا وفي عمله عن التقديم والفيها فيقول نه مقال المناه عمد المناه عمد المناه التقديم والفيها فيقول نه مقال المناه ال

آبو عبدالرحمن الخليل بن احمد الفرهودي - رضي الله عليه - كتاب العين » • • فالمنصف له بالقلب معترف ، والمعاند متكلف ، وكل من بعده له تبع أقر بذلك أم جعد (١٥٠) • ونسب اليه في ثنايا الكتاب نصوصا وتفسيرات كثيرة ، ولكنه نزه الخليل عن الغلط فقال مثلا في يوم بعاث : « ويوم بعاث يوم معروف من أيام الأوس والخرزج في يوم بعاث : « ويوم بعاث يوم معروف من أيام الأوس والخرزج في الجاهلية - سمعناه من علمائنا - بالعين وضم الباء ، وذكر عن الخليل : بالغين معجمه - ولم يسمع من غيره ، قال أبو بكر وليس هذا صحيحا عن الخليل أيضا »(١٦١) •

ولابن جني (٣٩٥هـ) نقد قاسم على جمهرة أبن دريد ، وصف بأضطراب التصنيف وفساد التصريف ، واستكثر أوهامه وأغلاطه حتى ضرب عنه صفحا ، واهمله (٦٧٦) .

ولقد سبق ان أشرنا الى أن لابن دريد كنابا سماه : ( التوسط ) بين المفضل والخليل في كنابيهما (١٨٠ • ولعله رتبه على نهج الخليل ، لانه أشبه بالاستدراك على الكتابين : العين ، والرد عليه •

# الكرماني النحوي : (٣٢٩هـ)

وهو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن موسى الكرماني النحوي (٢٩٩هـ) له عناية بالنحو واللغة ، لم ينكر عمل الخليل في انكتاب ، ولكنه أستدرك عليه حروفا بكتاب سماه : « الجامع في اللغة » ، ذكر فيه ما اغفله الخليل في العين ، وما ذكر أنه مهمل ، وهو مستعمل وما ذكر انه مستعمل ، وقد أهمل »(٢٩) .

## المنظري: (۲۲۹هـ)

هو محمد بن أبي جعفر أبو الفضل المنذري ، شيخ الازهري ، وتلميذ ثعلب ، له عدة مؤلفات من جملتها كتاب في معاني القـــرآن ، وتميرهما ، توفي سنة ٢٣٩هـ في هراة .

يبدو من سؤاله ثعلبا عن كتاب العين ، أنه يشك في مؤلفه الحقيقي وان لم يظهر ذلك ، فيما روى عنه ، قال : « سألت ثعلبا عن كتاب العين، فقال : «لك كتاب مليء غدد ، قال : وهذا لفظ ابي العباس ، وحق عند النحويين : ملان غددا ، ولكن أبا العباس يخاطب العامة على قبدر فهمهم العمام العامة على قبدر

ولياقوت الحموي نقد على عبارة ثعلب ، انهاها بقوله : « وأراد أفي جراب العين حروفا كثيرة ، قد ازيلت عن صورها ومعانيها بالتصحيف والتغيير ، فهي تضر حافظها كما تضر الغدد آكلها »(٧١) .

#### الزجاجي ( ٣٣٩ هـ)

. هو عبدالرحمن بن اسحاق أبو القاسم الزجاجي النحوي ، أخذ عن الزجاج ، ولقب به ، ونسب اليه ، توفي سنة ١٩٣٨هم ، وقيل ١٩٤٠ ، وقيل غير ذلك (٧٢) ، وله مصنفات عدة ، منها كتابه الامالي ، وكتابه : اشتقاق اسماء الله وغيرهما .

زعم السيوطي في المزهر ، ان الزجاجي استكثر النقل من كتاب العين ، بحيث لم يخل له كتاب من النقل في اللغة عن العين ، والواضح ان الزجاجي في كتابه ( الاشتقاق ) ينقل عن الخليل بعبارة صريحة (٧٢). ومن نقوله عن الخليل ، قوله : « وقال الخليل : ومكة ميعساد

للحجاج لعودهم اليها . دفعة بعد أخرى ، وقال : ويقال : اللهم ارزقنا الى البيت عودا ومعادا وعودة م م (\*\*) .

والنص في ( العين ) في مادة ( وعد ) ، ونقله الازهري عنه في (التهذيب) بشيء من التغيير الطفيف ، مما يحقق قسول السيوطي : « ويكاد لا يوجد لا بي القاسم الزجاجي حكاية في اللغة الا منه ٤ (٢٤) . ابن درستويه ( ٣٤٧ هـ)

وهو عبدالله بن جعفر بن درستویه النحوي البصري ، أخذ عن المبرد الکتاب ، وله کتب منها تفسیر کتاب الجرمي ، وکتاب الارشاد وغیرهما ، توفی سنة ۱۹۷۸هـ (۲۰۰ ، وکان مولده سنة ۱۹۵۸هـ ، کما حکی عن نفسه (۲۱) ،

كان أبن درستويه عضد كتاب العين ، وساعده ، وكان أحسد رواته ، وألف في الدفاع عنه : كتاب الرد على المفضل بن سلمة فيمانسبه من الخلل الى الخليل (٧٧) ، وسماه القفطي : « رد على المفضل في الرد على الحليل »(٨٠) ، ويبدو ان أبن خلكان كان يريده ، حين ذكر كتاب العين ، وما حصل له من تغيير وخلل من تلاميذ الخليل فقال : « وقسد صنف ابن درستويه في ذلك كتابا استوفى الكلام فيه ، وهو كتاب مفيد »(٧٩) ، ولعل عبارة : ( وهو كتاب مفيد ) يريد بها ( العسين ) لاكتاب أبن درستويه ، وربما أراد أبن خلكان كتابه الآخر وهسو : ( الانتصار لكتاب العين ، وانه للخليل ) (٨٠) ،

غير ان الغريب في الأخبار عن أبن درستويه أنه ألف كتابا يرد فيه على من نقل العين عن الخليل ، وسماه : «كتاب الرد على من نقل كتاب على من نقل كتاب م

العين عن الخليل »(١٠١)، والغالب - عندي - ان الاسم مصحف، ولعله كتاب : ( الرد على من نقض كتاب العين على الخليل) فتصعف (نقل) من (نقض) و (عن) من (على) • والا فما ينسجم ما ذكر عنه مسع ما رواه أبن النديم في هذا الكتاب •

#### أبو الطيب اللغوي : (١٥٧هـ)

هو عبدالواحد بن علي اللفوي الحلبي ، صاحب كتاب مراتب النحوين ، والاتباع والمعاقبة وغيرهما من كتب الأدب واللغبة ، روى عن الصولي والزاهد وظم الشعر (۸۲) ، وقتل سنة ۲۵۱ه بحلب عند دخول الدمستق حلب (۸۲) .

وقف أبو الطيب أمام كتاب العين ، موقفا موضوعيا ، ذكر فيه ، انه من ابداعات الخليل التي لم يسبق اليها ، اذ ألف كلام العرب على العروف في الكتاب المسمى بكتاب العين ، وهذا اعتراف منه بأنه صاحب العين ، ولكنه قال : « فانه هو الذي رتب أبوابه ، وتوفي من قبل أن يحشوه » (٨٤) .

وهذا الرأي مستمد من حكاية الليث التي قدمناها وقد قسوكى فيه أيضا مذهب ثعلب السابق •

ولكن ياقوت ينقل عن أبي الطيب ما ينقض هذا الرأي ، فيقول : « قال أبو الطيب اللغوي مصنف كتاب العين : الليث بن المظفر بن نصر ابن سيار » ثم حكى عنه انه نقل هذا الرأي عن الزاهد الذي دوى عن اسحاق بن راهويه مذهبه الذي سقناه ( ١٠٠٠ - وهو ان الخليل وضع أول الكتاب الى حرف العين ، ثم أتم الليث بقية الكتاب ، ونسبه الى الخليل

# لينفقه بأسمه • وهذا حاق مذهب الازهري كذلك . السيرافي : (٣٦٨هـ)

اما السيرافي وهو القاضي أبو سعيد الحسن بن عبدالله المولود سنة : ٢٨٤هـ والمتوفى سنة ٣٦٨هـ (٨٦) ، فقد أخذ عن أبن دريد وابن السراج ، وألف كتبا في النحو والعربية ، منها كتابه العظيم شرح كتاب سيبويه والوقف والابتداء وغيرهما .

صَرَّح السيرافي في كتابه: (اخبار النحويين البصريين) بأنَّ التخليل هو صاحب كتاب العين ، عمل منه أوله ، فقال: « وهو أول من استخرج العروض ، وحصر أشعار العرب بها ، وعمل أول كتاب العين المعروف المشهور ، الذي يتهيأ به ضبط اللغة »(٨٧).

وبهذا يضيف السيرافي الى رصيد الذين ذهبوا الى ان الخليل صنف أول الكتاب ، فحسب ، رأيه الصريح ، بانه صاحب الكتاب ، ولكنه لم يتم على يده .

### الازهرى : (۲۷۰هـ)

هو ابو منصور محمد بن احمد الازهري الهروي المولود سنة : ٢٨٢هـ ، والمتوفى سنة ٣٧٠هـ(٨٨) ، اخذ عن المنذري وأبن الانباري وغيرهما .

يضيف الازهري رأيه في ان مؤلف أول الكتاب هـو الخليل بن أحمد ، معو لا في ذلك على مذهب اسحاق بن راهويه المذكور ، ولكنه يصدر كلامه هذا بقوله : « من المتقدمين : الليث بن المظفر ، الذي نحل الخليل بن احمد ، تأليف كتاب العين جملة ، لينفقه بأسمه ويرغب فيه

من حـــوله ، وأثبت لنا عن اسحاق بن ابراهيم الحنظلي الفقيه . انه قال ٥٠٠٠ » الخ الخبر(٨٩) •

ثم عقب على قول اسحاق بقوله : « وهذا صحيح عن اسحاق رواه الثقات عنه ﴾ (٩٠) •

ثم روى كلام ثعلب حين سأله المنذري عن الكتاب • وعقب على وول ثعلب بقوله : « وأخبرني أبو بكر الآيادي عن بعض أهل المعرفة أنه ذكر كتاب الليث ، فقال : ذلك كتاب الزمنى ، ولا يصلح الا لاها الزوايا » •

والازهري في كل مانقل من أخبار حول الكتاب ، كان يرمي الى جعله من وضع الليث لانه لاينسب شيئا منه الى الخليل ، ثم كان يرمي الى تهوين أمر الكتاب وأضعافه ، ليخلو لكتابه جو الشهرة والظهور ، ولينال المكانة التي كان ينبغي للعين ان يتسنمها ، وهو موقف ينم عن عصبية ، وهوى في نفسه لأعماله اللغوية وانعلمية ، ويقوي هذا الذي نذهب اليه ، أنه أستهان بكتاب الجمهرة لابن دريد ، ورمى صاحب بافتعال العربية والجهل ، وحد "ث عن غرق ( معجم الجيم ) لشمر بن عمدويه الهروي ، ليمحوه من الوجود ، ولم يذكر ( معجم الجيم ) لابي عمرو الشيباني ، مع علمه حدما حيما بوجوده ، وربما نقل عنه كشيرا من اللغة وأن لم يصرح بذلك ، بل كان ينسب ما ينقل عن الشيباني الى كتابه النوادر (١٩) .

فعل الازهري كل ذلك ، ليتم لكتابه ( التهذيب ) ما كان يعد من مكانة في معجمات اللغة ، فلا كتاب موثوقا به قبل كتابه ، ولا تأليف صحيحا ، قبل تهذيبه ، ومن هنا كان أعتداده بسؤلفه واضحا ، حتى في

ما كان يجده من لغة موثوقة ، وتأليف صحيح عند الليث \_ كما يرى \_. وها هو يقرأ كتاب العين غير مرة ، ويتصفحه تارة بعد تارة ، ويعنى بتنبع ما صحف وغير منه ، فيقول : « فأخرجته في مواقعه من الكتاب، وأخبرت بوجه الصحة فيه ، وبينت وجه الخطأ ، ودللت على موضع الصواب منه ، وستقف على هذه الحروف اذا تأملتها في تضاعيف أبواب ما وجدته فيه صحيحاً ، ولغير الليث من الثقات محفوظاً ، أو من فصحاء العرب مسموعاً ، ومن الريبة والشك ، لشهرته ، وقلة أشكاله بعيدا ، مامي أعزيه ألى الليث بن المظفر وأوديه بلفظه ، ولعلي قد حفظته لغيره في عدة كتب فلم اشتغل بالفحص عنه لمعرفتي بصحته ، فلا تشكن فيه من أجل أنه زل في حروف معدودة هي قليلة ، في جنب الكثير الــــذي . جاء به صحيحاً ، وأحمدني على نفي الشبه عنك فيما صححته له ، كما نحمدني على التنبيه فيما وقع في كتابه من جهته أو جهة غيره ممن زاد ما ليس منه • ومتى ما رأيتني ذكرت من كتابه حرفا ، وقلت : أني لــم أجده لغيره ، فأعلم أنه مريب ، وكن منه على حذر ، وأفحص عنه ٠٠» (٩٢)

واذا تدبرنا مقالة الازهري الاخيرة هذه في كتاب العين ، نراه : ١ ــ ينسب الكتاب لليث •

٣ ـ ينتبع حروف الكتاب حرفا حرفا ليقف على زلاته واغلاطه ٠

٣ ــ يطلب من القراء ان يحمدوه لما عدل وقو م من حروف الكتاب •

٤ ــ ثم يعترف من نفسه ان مازل فيه من حـــروف قليل في جنب ما أصاب وهو أمر عجيب من الازهــري ، ووجه العجب أنه نقــل عن الايادي قول بعض أهل المعرفة في الكتاب ، أنه لا يصلح الا إلى المعرفة في الكتاب ، أنه لا يصلح الا إلى المعرفة في الكتاب ، أنه لا يصلح الا إلى المعرفة في الكتاب ، أنه لا يصلح الا إلى المعرفة في الكتاب ، أنه لا يصلح الا إلى المعرفة في الكتاب ، أنه لا يصلح الا إلى المعرفة في الكتاب ، أنه لا يصلح الا إلى المعرفة في الكتاب ، أنه لا يصلح الا إلى المعرفة في الكتاب ، أنه لا يصلح الا إلى المعرفة في الكتاب ، أنه لا يصلح الله بعض أنه الله بعث أنه له بعث أنه له بعث الله بعث الله بعث الله بعث أنه له بعث الله بعث أنه له بعث أنه الله بعث أنه له بعث أنه له بعث أنه الله بعث أنه الله بعث أنه الله بعث أنه له بعث أنه الله بعث أنه اله بعث أنه الله بعث أنه الله بعث أنه الله بعث أنه الله بعث أنه اله بعث

لاهل الزوايا ، أغرامًا في تهوينه ، وفلة أهميته . • اليس ذلك عجيبًا من الازهري ٢٤ •

ومع ذلك كله ، فان نظرة واحدة متأملة في تضاعيف تهذيب اللغة، تطلعنا على أمر أكثر غرابة من حديثه عن الكتباب ، فهو على الرغم من سبة الاقوال الى الليث في مطلع كل مادة يفسرها فانه يعتمد نصوص العين أعتمادا مصدريا ، كما لو استخدم مصدرا لغويا آخر غيره ، فهو ينقل مادة العين \_ في غالب الاحيان \_ ليتم بها نقوله الاخسرى من مصادره ، أو يبين وجهة نظر صاحب العين ، وذلك كله الى جانب نقده ، وتفنيده لاقواله الاخرى في اللغة ، وأقوال الائمة الاخرين .

ومجمل رأي الازهري لايخرج عن قول أبن راهويه وثعلب ومن حذا حذوهما ، على الرغم من نسبته الكتأب الى الليث .

ابن المواغى : (٣٧١هـ)

وهو محمد بن جعفر بن محمد ، أبو الفتح الهمداني المعروف بابن المراغي النحوي اللغوي ، سكن بغداد ، وروى عن أحمـــد بن عبدالله أبن قتيبة وتوفي سنة : ٩٣٠هـ(٩٢) .

لابن المراغي كتاب سماه : ( الاستدراك لما أغفله الخليل ) يدل على أنه ينسب الكتاب للخليل .

# أبو بكر الزبيدي: (۲۷۹هـ)

هو محمد بن الحسن ، أبو بكر الزبيدي الاشبيلي المتوفى سنة : ٣٧٩هـ ، له جملة من الكتب ، منها طبقات النحويين ــ وقد طبع ــ

والاستدراك على كتاب العين • وقد طبع سنة : ١٨٠٠ ومختصر العين . والواضح في النحو ــ وقد طبع ــ وغيرها •

يشك أبو بكر الزبيدي بكون الكتاب كله للخليل، وقد وضع فيه كتابين كما ذكرت قبل قليل و ولكنه في كتابيه المذكورين يشير الى أن في العين خللا، وأغلاطا، ينبغي ان ينزه عنها الخليل، فهو يدافع عنه بحرارة متناهية، يبدو ذلك من رده على بعض أخوانه من أهـل الاندلس، فيقول في أول كتابه: (الاستدراك): « وصل الينا \_ ايدك الله \_ كتابك تذكر فيه ما أولع به قوم من ضعفة أهل النظر من التحامل علينا، والتسرع بالقول فينا بما نسبوه الينا من الاعتراض على الخليل ابن احمد في كتابه، والتخطئة له في كثير من فصوله و

وقلت: انهم قد استمالوا جماعة من الحضوية الى مذهبهم ، وعدلوا بهم الى مقالتهم ، بما لبسبوا عليهم ، وشنعوا القول فيه ، وسألت أن أحسم ما نجم من أفكهم ٥٠٠ أو ليس من العجب العجيب ، والنادر الغريب ، ان يتوهم علينا من به مسكة من نظر ، أو رمق من فهم تخطئه الخليل في شيء من نظره ، والاعتراض عليه في مادق أو جل من مذاهبه والخليل بن احمد اوحد العصر وقريع الدهر ، وجهبذ الامة ، واستاذ أهل الفطنة الذي لم ير نظيره ٥٠٠ ولو ان الطاعن علينا تصفح صدر كتابنا ( المختصر ) من كتاب العين لعلم أننا نزهنا الخليل عن نسبة المحال اليه ، ونهينا عنه من القول ما لايليق به ٥٠٠ وذلك أنا قلنا في صدر الكتاب : ونحن نربأ بالخليل عن نسبة الخلل اليه أو التصرف للمقاومة له ، بل نقول : ان الكتاب لايصح له ، ولا يثبت عنه ، وأكثر الظن فيه أن الخليل سبب أصله ، ونفف كلام العرب ، ثم هلك قبل

كماله ، فتعاطى أتمامه من لايقوم في دنك مقامه ، فكان ذلك سسبب الخلل الواقع فيه ، والخطأ الموجود فيه •

هذا لفظنا نصا، وقد وافقنا بذلك مقالة أبي العباس احسد بن يعيى تعلب، قبل ان نطالعها، أو نسمع بها، حتى الفيناها بخط الصولي، في ذكر فضائل الخليل (٩٤).

الواضح من كلام الزييدي ، كما انهى مقالته – أنه اخذ بقول ثعلب ، وهو مذهب جمهرة كبيرة ممن تقدم ذكرهم ، وهذا كله يؤيد ما تحدث به الليث عن تأليف الكتاب ، وما رواه أسحاق بن راهويه عير أننا نقف في كلام الزييدي أو غيره على مبالغات ، هي من جساح القلم في غالب الاحيان ، وذلك في ادعائه – مثلا – : « أن الكتاب لايصح له ولا يثبت عنه » وهي عبارة حشرت في غير موقعها ، لانها نخالف ما تقدمها من قول وما تأخر عنها ، والا فكيف يمكن قبول مثل هذا القول ، وهو الذي ر وي له كتاب ثالث ، وضعه في العين سماه : هذا القول ، وهو الذي ر وي له كتاب ثالث ، وضعه في العين سماه :

أما انه لم يذكر في ترجمة الخليل (كتاب العين )(٩٦) من جملة كتبه ، فذلك أنه أهمل ذكر مصنفات الخليل ، ولم يورد منها الاكتاب (المعمى) وقد وقع ذكره في سياق خبر ، فلم يقصم اليه كتابا من تصانيفه :

غير أن الزبيدي ، يبقى متمسكا بشكه بالكتاب ويحاول أن يبرر هذا الشك ، بما وجد في ( العين ) من مذاهب النحو الكوفية ، بخلاف مذهب البصريين ، ويحدد شكوكه في موضوعات :

أولها: أختلاف الحروف التي رواها سيبويه عن الخليل عب العلم عب العلم عب وجدت مرتبة في العين .

ثانيها: ترتيبه على الثنائي والثلاثي والرباعي، فقد أدخل الرباعي النضاعف في باب الثلاثي المضاعف، وهو مذهب الكوفيين .

ثم قال : « ولو أن الكتاب للخليل لما أعجزه ، ولا اشكل عليه تثقيف الثنائي اللفيف من الصحيح ، والمعتل المضاعف من المعتل ، والثلاثي المعتل بعلتين ، ولما جعل ذلك كله في باب سماه اللفيف ، فأدخل بعضه في بعض ، وخلط فيه خلطا لاينفصل منه شيء عما هو بخلافه ، ونوضع الثلاثي المعتل على أقسامه الثلاثة ، ليستبين معتل الياء من معتل الواو والهمزة ، ولما خلط الرباعي والخماسي من أولهما الى آخرهما . وكان الخليل أولى بذلك وأجدر ، ولم نحك فيه عن الخليل ، ولا نسبنا ما وقع في الكتاب عنه توخيا للحق وقصدا الى الصدق . . . (٩٧) .

والحق أن ما عرضه الزبيدي من نقد على الكتاب لم يكن كله متحققا ، ولا صحيحا ، فموضوع كوفية الكتاب ، مسألة أبعد ما تكون عن كتاب العين ، ولو افترضنا ان تلامذة الخليل هم النين وضعوا الكتاب كالنضر ، وعلي بن نصر الجهضي ومؤرج كما يقول \_ ابن خلكان \_ فان مذهب هؤلاء \_ جميعا \_ هو مذهب البصريين في مسائل اللغة والنحو ، وهم الذين وضعوا المنهج الكامل للدرس النحوي في الله ق

ولو سلمنا ان الليث بن المظفر هو الذي ألفه ، فانه لم يلازم في حياته كلها غير الخليل ، وعنه أخذ علم اللغة والنحو ، فاما اذا وقع الانسطراب في ترتيب الحسروف ، بحيث خالفت ما رواه سسيبويه عن

الخليل ووافقت في بعض وجوهها مذهب الكوفيين ، فأن ذلك لايعني بحال من الاحوال كوفية الكتاب ، ولم يقل هذا القول من جمهسور أئمة اللغة ، والمشتغلين في هذا المضمار ، على مدى العصسور غمير الزيسدي .

أما الخلط الذي زعمه من أدخال انشلائي المضاعف في الرباعي المضاعف، أو خلط المعتل بالياء في المعتل بالواو، أو ما أشبه همدة المأخذ، فان مثل هذا وقع لمن عاصر الزبيدي تفسه، ووضع كتابا في (تهذيب اللغة) ينتقد فيه العين، ويقف على ما وقع فيه من التخليط، وهو أبو منصور الأزهري، فان من جملة المأخذ عليه، أنه لم يستطع الفصل بين المهموز والمعتل، وبين ما يعتل بالواو وما يعتل بالياء، فخلط بينهما خلط واضحا(۱۹۸) الا قليلا، نبه عليه خلال تفسيراته.

فاذا كان هذا يقع للمتأخسرين ، وهم أولى بالدقة ، واحسسرى بالاستيعاب والفهم الجليل لدقائق الامور ، فلا غرابة ان فجد الاعمال العلمية الاولى ، وهي باكورة التراث العلمي ، ومنطلقه الناشيء الجديد، ينفصها الكمال ، وتجانبها الدقة ، لانها التجارب الاولى التي تولد عادة دفصة ، ثم تتعهدها العقول ، وتحتضنها الخبرات ، سنوات طوالا حتى نستوي وتقوم على ساق ، ماتلة نحو الافضل ، والاكمل ،

ولو تهيأ لاحد ان يقف على دراسة كتابي الزبيدي دراسة متأملة واحصة ناقدة - لخرج - حتما - بمآخذ على المنهج - أو أسلوب العرض، أو آراء المؤلف ، لم يفطن اليها .

### الصاحب بن عباد : (۵۸۸هـ)

هو اسماعيل بن عباد الوزير ، المعروف بالصاحب ، المكنى بأبي القاسم ، أخذ عن ابن فارس وغيره ، وصنف تصانيف كثيرة ، كالكشف عن مساوى المتنبي ، وجوهرة الجمهرة ، والمحيط في اللغة ، توفي سنة:

وضع الصاحب بن عباد كتاب المحيط ، على منوال كتاب العديل للخليل ، وظهر من خلاله أنه يؤمن بأنه من تصنيف الخليل بن أحمد ، ولكنه وقفه في جملته على أيراد أقوال الخليل في معظم المواد ، ثم يتبعها بالتصويب والنقد ، معتمدا على تكملة الخارزنجي البشتي ، وان لرسمورج .

ومن مقدمة المحيط نرى الصاحب يأخذ بأقوال الخليل ، ويثبتها مسلمات مقبولة لديه ، « فان قال قائل : لم ابتدأ الخليل عند ذكرر الابنية بألثنائي ، وقد قال سيبويه : ما تكون عليه الكلمة حرف واحد ... واحد ... و ١٠٠٠) .

« وأعلم أن الخليل لما هم " بجمع كلام العرب أجال فكره فيما بينى عليه كتابه ويدير عليه أبوابه ، فنظر في الحروف كلها وذاقها ، ووجه مخرج الكلام كله ٠٠٠ وكان ذلك العين فجعلهها أول الكتاب ، ثم مأ قرب منها ، الارفع فالارفع ٠٠٠ » (١٠١٠ • ثم نقل كلام العين في أبتداء كتاب الخليل بحرف العين •

غير ان الذي يبدو أن الصاحب بن عباد بارع في التأليف المعجمي، فبنى جل ردوده على الخليل على ما جاء عند البشتي في تكملته ، وذلك نحو قوله : « صنع : أهمله الخليل ، وحكى الخارزنجي ••• ، (١٠٧) « شعم : أهمله الخليل ، وحكى الخارزنجي الشعموم • • • » (١٠٢) .

« قال الخليل : أعلم ان الحاء لا تأتلف معها الغين في كلمة لقرب 
«خرجيهما • • • قال الخارزنجي : قد وجدناهما مؤتلفتين : أنعنجج • • • » (١٠٤) •

هو ابو الفرج محمد بن اسحاق النديم ، صاحب كتاب القهرست، والتشبيهات ، توفي بعسد سنة (۱٬۰۰ (۱٬۰۰ ) لانه قد ألف كتابه الفهرست في هذه السنة ، عرض ابن النديم لموضوع (العين) ، فذكره في مصنفات الخليل (۱٬۰۱ وروى قصة جلبه الى البصرة من خسراسان، فقال: «قال أبو بكر بن دريد ، وقع بالبصرة كتاب العين سنة: ۸۶۲۸ ، قدم به وراق من خراسان ، وكان في ثمانيسة واربعين جزءا ، فباعه بخمسين دينارا ، وكان سمع بهسدا الكتاب أنه بخراسان في خزائن الظاهرية ، حتى قدم به هذا الوراق ه (۱٬۰۷) .

ومع أن أبن النديم ينسبه إلى الخليل من غير أن يقدم بين يدي قوله شيئا من الشك ، الآ أنه ينقل ما قيل فيه ، فيقول : « وقيل : أن الخليل عمل كتاب العين ، وحج وخلف الكتاب بخراسان ، فوجه به الى العراق من خزائن الطاهرية ، ولم يرو هذا الكتاب عن الخليل احد ، ولا روى في شيء من الاخبار أنه عمل هذا البتة » .

ومازلنا الى هذا الحد من كلام أبن النديم ، نلمح ثقته في صحة نسبة الكتاب الى الخليل ، فليس بقادح ان يكون الكتاب مجهولا عند

الاخرين لعدم روايته عنه ، كما انه ليس بقادح ان تسكت الاخبار عن مؤلفه ، والكتاب في خراسان محفوظ في خزانة الطاهريين .

على أننا سرعان ما نجد ابن النديم ينقل مذهب الجمهور في علاقة الليث بالكتاب فيقول: « وقيل: ان الليث من ولد نصر بن سيار، صحب الخليل مدة يسيرة، وان الخليل عمله له، وأحذاه طريقته \_ أي: افهمه منهجه فيه \_ وعاجلت المنية الخليل، فتممه الليث.

وحروفه على ما يخرج من الحلق واللهوات ، فأولها العين ••»(١٠٨) ويسرد حروف الخليل ، مع أختلاف يسير عن المألوف • وهنا نلتقي بابن راهويه ، وثعلب ، وحكاية الليث عن نفسه •

#### ابن فارس : (۲۹۵هـ)

هو احمد بن زكريا بن فارس الرازي الهمداني اللغوي ، أبو الحسين بن فارس صاحب المجمل ومعجم مقاييس اللغة ، وغيرهما من كتب اللغة ، أخذ عن أبيه وابن القطان وغيرهما ، واختلف في وفاته ، والمرجح أنه توفي سنة ١٩٥٥هـ(١٠١) ، وابن فارس ينسب العين للخليل في معجم مقاييس اللغة ، فيقول في كتب اللغة المعتمدة « فأعلاها واشرفها كتاب أبي عبدالرحمن بن احمد المسمى كتاب العين »(١١٠) ولكن الذي يبدو من خلال كلامه حول الكتاب أنه متردد في قبول كون الخليسل مؤلف الكتاب ، وان لم يصرح ، قال : « أما الكتباب المنسوب الى الخليل ، وما في خاتمته من قوله : هذا آخر كلام العرب فقد كان الخليل الروع ، واتقى الله س تعالى س من ان يقول ذلك » ،

وأورد أقوالا في ورعه وزهده ، ودينه ، ثم قال : « فهذا كان الخليل من الدين ، افتراه يقدم على ان يقول : هذا آخر كلام العرب ؟

ثم إن الكتاب الموسوم به من الأخلال ما لأخفاء به على علماء اللف. ، ومن نظر في سائر الاصناف الصحيحة ، علم صحة ما قلناه »(١١١) .

والواقع ان هذه العبارة وردت في آخر العين ، وهي تؤكد صحة كلام الذين ذهبوا الى أن الجزء الاخير من كتاب العين لم يكن من وضع الخليل ه

غير أننا حين ننظر في مجمل ابن فارس نجده ينقـــــل من العُليل مصرحاً باسمه وبالعين من غير تشكيك في مواضع كثيرة منه .

# ابن جئي: (٣٩٢ه) واستاذه الفارسي: (٣٧٧ه)

أما ابن جئي ، فهو أبو الفتح عثمان بن جئي الموصلي النحوي أخذ عن الأمام أبي علي الفارسي الحسن بن احمد بن عبدالغفارالفارسي النحوي (١١٢٠هـ)(١١٢) . وبرع في النحو وألف كتبا عديدة منها كتابه الخصائص في فقه اللغة العربية ونحوها وعللها وشرح ديوان المتنبي وغيرهما . وتوفي منة : ٢٥٣هـ(١١٢) .

رأى ابن جني في كتاب العين مستمد مما وجده هو عند قراءته الكتاب ، وجمع الى رأيه رأي شيخه الفارسي الذي كان لايعباً به ، ولكن ابن جني يرى في منهجه رأيا جيدا ويفضله على الجمهرة ، فقال في الخصائص : « أما كتاب العين ، ففيه من التخليط والخلل والفساد ما لا يجوز ان يحمل على اصغر أتباع الخليل ، فضلا عن نفسه ، ولا محالة ان هذا تخليط لحق هذا الكتاب من قبل غيره ، فان كان للخليل فيه عمل ، فانما هو أوما الى عمل هذا الكتاب ايماء ، ولم يله بنفسه ولا قرره ، ولا حرره ، ويدل على انه نحا نحوه انني أجد فيه معاني غامضة ونزوات للفكر لطيفة ، وصنعة في بعض الاحوال مستحكمة ؛

وذاكرت به يوما أبا علي ، فرأيته منكرا له ، فقلت له : ان تصنيفه منساق متوجه ، وليس فيه التعسف الذي في كتاب الجمهرة ، فقال : الان اذا صنف انسان لغة بالتركية تصنيفا جيدا ، ايؤخذ به في العربية ! أو كلاما هذا نحوه (١١٤) .

وظاهر كلام ابن جني انه يرى ان للخليل يدا في وضع أسسه ومنهجه وتوجيهه ، وهو مذهب ابن راهويه ومن تبعه في حين ينكسر انفارسي الكتاب ، ولعله كان يرى انه من وضع غيره ، وان لم يتضمح ذلك في كلامه .

## حمزة بن الحسن الاصفهاني : (٣٦٠هـ)

وهو صاحب التنبيه على حدوث التصحيف وغيره من الكتب و ولد في حدود سنة : ٢٧٠هـ ورجح محقق التنبيه أنه توفي قبل سنة : ٢٣٠هـ (١١٥) .

وحقق كلامه هذا في تضاعيف كتابه محين نقل نصيوصا منه وحقق كلامه هذا في

ونسبها الى الكتاب ، من ذلك قوله : « قول الحارث بن حلزة :

'زعموا أن كل من ضرب العير ر موال لنا ونحن الولاء قالوا : فمعنى قوله : « كل من ضرب العير » • أي كل من ضرب بجفن على عير ، فهذا قول الخليل في (كتاب العين )(١١٧) .

ابن سبيدة : (١٥٨هـ)

هو علي بن اسماعيل بن سيدة صاحب كتابي المحكم والمخصص وغيرهما ، توفي سنة ٤٥٨هـ • لم يتعرض للشك في صاحب الكتاب ، ولكنه عده أحد مصادره المعتمدة في مقدمة كتابه المخصص(١١٨). . ابو عبيد البكري : (٤٨٧)

جعل البكري كتاب العين مصدره ، ونسب الاقوال الى العخليل ، كما ترى في مادة ( سلوق ) ونسبة الكلاب اليها في المعجم (١٢٠) . ابو البركات ابن الانباري : (٧٧٥هـ)

هو عبدالرحمن بن محمد ابن الانبساري الملقب بكمال الدين النحوي (۱۲۱۱) ، طلب العلم بالنظامية حتى برع في النحو فدرسه فيها ، وأصبح المرجع فيه ، له من التصانيف عدة كتب في اللغة والنحو والادب والتراجم ، منها كتابه : نزهة الالباء ، والانصاف في مسائل الخلاف ، وغيرهما ، توفي سنة : ٧٥هه .

تعرض ابن الانباري لترجمة الخليل ، وكان حسن الظن بكتاب. ۲۱۰ العين ووردت له عبارة تدل على أنه يؤمن بأن الكتاب من تصنيفه قال: « وهو أول من أستخرج علم العروض ، وضبط اللغة ، وأملى كتاب العين على الليث بن المظفر »(١٣٢) • ومذهبه هذا يقوي رأينا السابق في أنه ابتدأ بتأليف الكتاب بنفسه حتى رجع اليه الليث من الحج ، فأملى عليه الكتاب ، ولكنه مات قبل ان يتمه •

#### ياقوت الحموي : (٦٢٦هـ)

وهو ياقوت بن عبدالله الرومي ، المشتهر بالحموي ، صاحب كتاب ( معجم الادباء ) و ( معجم البلدان ) وغيرهما • توفي ســـنة ٢٦٦هـ بظاهر حلب •

يؤكد ياقوت في معجمه مذهبنا في ان الخليل وضع منه قطعة ، واتمه الليث من بعده ، قال : « وللخليل من التصانيف كتاب العين في اللغة ، ويقال : انه لليث بن نصر بن سيار عمل الخليل منه قطعسة ، وأكمله الليث » (١٣٢) ، ويقوي مذهبه هذا اعتماده على الكتاب مصدرا، ولكنه ينسب التصحيف فيه الى الليث لا الخليل كما هو قوله في غمدان: « صحفه الليث فقال عمدان » (١٢٤) .

## القفطى : (٣٤٧هـ)

وهو جمال الدين يوسف بن علي القفطي صاحب كتاب ( انبـــاه الرواة ) كان وزيرا وأديبا ، وتوفي سنة : ٣٤٦هـ ٠

أما القفطي ، فانه يقطع بنسبة كتاب العين للخليل ، مع انه ينقل آراء الآخرين فيه ، قال فيه : « وحصر علم اللغة بحروف المعجم وسماه كتاب العين »(١٢٥) ثم قال :(١٢١) « وأما كتاب العين فقد اختلف الائمة

فيه ، فمنهم من نسبه اليه ، ومنهم من يحيل نسبته الى الخليل ، وقد استوفى ابن درستويه الكلام في ذلك في كتاب له مفرد لهذا النوع . ملكته بخط تيزون الطبري ، وهو تصنيف مفيد » •

وأعاد أسم الكتاب عند ذكر مصنفات الخليل ، فقال : « والذي تحقق ان الخليل صنفه : كتاب العين في اللغة ، مشهور » . الصغاني ( ٦٥٠ ه )

وهو الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني ولد سنة : ٧٥٥ه وتوفي سنة : ٢٥٠ه له من الكتب معجمات ذات قيمة علمية كالعباب، والتكملة ومجمع البحرين وغيرها جعل العين مصدره ونسبه للخليل(\*) ولكنه يذكر الليث والخليل في سرد أقوالهما .

ابن خلكان : (١٨١هـ)

وهو قاضي القضاة شمس الدين احمد بن محمد بن خلكان ، صاحب كتاب ( وفيات الاعيان ) في تراجم الرجال ، توفي سنة : ١٨٧هـ(١٢٧) .

مذهب ابن خلكان غريب في بابه ، لم يقله أحد قبله ولعله استوحاه من مذهب العسكري السابق ، فقد زج في تأليف الكتاب جماعة من تلامذة الخليل لم يذكر الليث من بينهم ، ثم زعم ان الكتاب الذي وضع جزءا منه الخليل أهمله تلاميذه ، وأعادوا تأليف على مايرون ، قال : « وأكثر العلماء العارفين باللغة ، يقولون : ان كتاب العين في اللغة المنسوب الى الخليل بن احمد ، ليس تصنيفه ، وانعا كان قد شرع فيه ، ورتب أوائله ، وسماه به ( العين ) ، ثم مات فاكمله تلامذته : النضر ابن شميل ومن في طبقت وهم مؤرج السدوسي ، ونصر بن علي الجهضمي ، وغيرهما ، فما جاء الذي عملوه كما وضعه الخليل في الاول،

فأخرجوا الذي وضعه الخليل منه . وعملوا ــ ايضا ــ الاول . فلهـــذا وقع فيه خلل كثير ، يبعد وقوع الخليل في مثله »(١٣٨) .

ويبدو أن الذي دفع أبن خلكان إلى هذا القول آنه وجد الاضطراب عاما في الكتاب ، وليس خاصا بالجزء الاخير منه ، ولكن فات أبن خلكان أن الجزء الاول منه ، ولا سيما مقدمته ذات قيمة عالية ، لم تزل تعبر عن شخصية مؤلفها الخليل ، فمسألة طرح الجزء الاول منه ، وأعادة تأليفه على أيدي تلامذته مسألة تحتاج إلى نظهر وفحص ، ولكن ابن خلكان يؤكد صحة نسبة الكتاب بقوله : « له العين في اللغة ، وهو مشهور » (١٢٩) .

أما ذكره لغير الليث من تلامذة الخليل ، فلا أظنه يعارض ما ذكره الليث ، من أن الخليل طلب اليه أن يسأل عما يشك فيه ، وأقرب الناس اليه ب يومئذ ـ هم أئمة اللغة ، من تلامذة الخليل ، فكان يسألهم ، ويستعين بأقوالهم ، ليحشو بها الكتاب ،

وربما كانت دعوى ابن خلكان هذه مستمدة مما رآه في كتاب محمد بن بكر البسطامي (حوالي: ٣٢٠هـ)(١٢٠) اذ أدعى في تصنيف له ان العين « من تصنيف تلاميذ الخليل » ذكر ذلك في ترجمة حياة الخليل ، أو هو قول العسكري محرفا •

# ابن نباته المصري : (۱۹۸۸هـ)

وهو الامام جمال الدين محمد بن محمد بن نباته المصري (١٣١٨هـ) مساحب كتاب (سرح العيون) في شرح رسالة ابن زيدون (١٣١١ • ترجم ابن نباته للخليل، وذكر تصانيفه، ثم قال: « وصنف • • كتاب العين، ولم يتمه ٩ (١٣٢) •

وهو الامام جلال الدين عبدالرحسن بن أبي بكر السيوطي ، أمام العربية في عصره ، وله من المؤلفات في النحو واللغة والقرآن والحديث الكثير ، ومن مؤلفاته في اللغة وفقهها كتابه : (المزهر) الذي عرض فيه مشكلة كتاب (العين) ونقل جملة وفيرة من آراء العلماء فيه ، قال فيه: «أول من صنف في جمع اللغة الخليل بن أحمد ، ألف في ذلك كتاب العين المشهور ، قال الامام فخرالدين في المحصول : أصل الكتب المصنفة في اللغة : كتاب العين ، وقد أطبق الجمهور من أهل اللغة على القدح فيه »(١٢٣) ،

ويبدو ان السيوطي رفض معظم ما قيل في العين من قدح وسلك السبيل الذي أشرنا اليه ، وحين رأى مغالاة الزبيدي فيما قدح به العين ، قال : « قلت : وقد طالعته الى آخره فرأيت وجه التخطئة ، فيما خطى، فيه ، غالبه من جهة التصريف والاشتقاق ، كذكر حرف مزيد في مادة أصلية ، أو مادة ثلاثية في مادة رباعية ، ونحو ذلك ، وبعضه أدعى فيه التصحيف ، وأما أنه يُخطئا في لفظة من حيث اللغة ، بأن يقال : هذه اللفظة كذب أولا تعرف ، فمعاذ الله ، لم يقع ذلك ، وحيئذ لاقدح في كتاب العين ، لان الاول الانكار فيه راجع الىالترتيب والوضع في التأليف ، وهذا أمر هين ، لان حاصله أن يقال : الاول : نقل هذه اللفظة من هذا الباب وايرادها في هذا الباب ، وهذا أمر سهل ، وان كان مقام الخليل ينزه عن ارتكاب مثل ذلك ، الا أنه لايمنع الوثوق بالكتاب ، والاعتماد عليه في نقل اللغة ، أنه لايمنع الوثوق بالكتاب ، والاعتماد عليه في نقل اللغة ،

ومن ذا الذي سلم من التصحيف ٥٠ مع أنه قليل جدا ، وحينئذ يزول الاشكال الذي يأتي نقله عن الامام فخرالدين »(١٣٤) . ولقد استقصى الامام السيوطي أقوال النقاد ، والمتعصبين ورواة اللغة ، ومؤلفي الكتب فيها حول العين ، فنسب بعض الاقوال الى أناس اعيانهم ، واكتفى في بعض ما أورده بد (قال بعضهم)(١٢٥) ومن هذا الضرب قوله : « قال بعضهم : (عمل المخليل من كتاب العين قطعة من اوله الى حرف الغين ، وكمله الليث ، ولهذا لايشبه أوله آخره ) » .

وهذا الذي ينقله عن البعض ، هو مصداق ما جرى تأكيدنا عليه ، هيما مضى من الصفحات من أن قطعة من العين كان الحليل قد انجزها ، وحددها هذا البعض بحرف الغين ، ويعني ذلك أنه انجز منه حسروف انحلق ببتمامها باو معظمها ، وكان على الليث تمام الكتاب ، غير ان ما حدثنا به الليث يقود الى ان الخليل في هذا الجزء المتبقي كان قد شارك الليث فكان يملي عليه ، والليث يكتب حتى اذا عاجلت المنية الخليل ، بقي على الليث ان يسير في العمل الى نهايته ، فكان من كل ذلك كتاب العين ، الذي أكدت الاقوال باو معظمها بأن القسم الاول منه لا غبار على جودته وحسن تأليفه ، وانما وقع التخليط فيه في أجزائه الاخيرة منه ،

#### مرتضى الزبيدي : (١٢٠٥٠)

أما محمد مرتضى الزيدي من - زييد - باليمن - صاحب تاج العروس في اللغة وغيره المتوفى (سنة: ١٢٠٥هـ) فقد ذكر في مقدمة التاج جملة مصادره، ولم يشر الى العين من بينها ولكنه خلال كتابه يعتمد النقل عن الليث بن المظفر، وينسب اليه الاقوال، والتصحيفات ٢١٥

التي ترد في كتاب العين ، كما ترى ذلك في مادة ( بعث) (١٣١) ، ويبدو أن مثل هذه النقول دخلت الى التاج من مصادره كالتهذيب واللسان لانه ينقل تنزيه الخليل عن التصحيف كما ورد في التهذيب وغيره ، وذلك نحو قوله : « وما كان الخليل – رحمه الله – ليخفى عليه يوم بعاث ، لانه من مشاهير أيام العرب ، وإنما صحفه الليث وعزاه الى خليل نفسه، وهو لسانه ، والله أعلم ، والله والله أعلم ، والله والله أعلم ، والله أعل

والنص بجلته كلام الازهزي في التهذيب أورده في مادة (بعث) . والخلاصة :

التي ينتهي اليها البحث ، بعد هذا الاستعراض من أقوال الائمة تتحدد في :

ألف الخليل قطعة من الكتاب ، انتهى بها الى حرف الغين ، وكان منفردا بهذا العمل ، لانه عرض أسسه وخطته على الليث فلم يدركها ، وتركه حاجا ، ثم عاد فوجده قد أنجز ما أنجز فشاركه العمل بالنسخ والدراسة والتعلم ، حتى اذا مضى الخليل لسبيله ، تحمل الليث عبء تكملة الكتاب \_ بعده \_ وكان عملا صعبا أوقعه في أخطاء لايتحمل وزرها الخليل ، وكان الليث يسال أصحابه عن الامور التي يشكل فهمها أو أدراكها ، فيثبت ذلك أصحابه عن الامور التي يشكل فهمها أو أدراكها ، فيثبت ذلك عنهم ، ودليلنا على ذلك أنه كان يسأل أبا الدقيش الاعرابي عن أشياء في اللغة ، وقد ورد في الكتاب مثل قوله : « قال الليث سألت ابا الدقيش » .

أما وقوع التخليط المدعى على جملة الكتاب ، فأمر رده أبن جني حين أخبر أستاذه بأن تأليفه منساق ، ومنهجه متوجه ، وهذا وحده يكفي دليلا على أنه منهــــج الخليل، وتأليفه، الا فيما ذهبنا اليه •

وأمر ثان ــ ذكره ــ بعض الائمة المتقدمين ــ وهو أنما وفع التخليط في جملة الكتاب من المنتسخين والوراقين الذين تداولوه بالكتابة والنسخ ، ومن تعليقات المعلقين ، واصحاب الحواشي والمستدركين ، فأدخلت جملة هذه الالحاقات بالكتاب • وحسبها الناس فيما بعد من تخليط الليث ، واغلاطه . وهذا الذي نثبته هنا هو رأينا في الكتاب .

ب ــ ان القول بأن الليث بن المظفر أو تلامذة التخليل هــم المؤلفون للكتاب غير صحيح ، وذلك أنه مروى من طريق الليث وحده الى الخليل ، وما نظن أن واحدا منهم يسمح لليث ان يضع نفســـه وحده في طريق الرواية الى الخليل ، في حين لانجد أحدا منهـــم فيها . فضلا عن أن النضر أنكر السماع بالكتاب عن شيخه . وكانت شهرة تلامذة الخليل ــ عدا الليث ــ في علم اللغة معروفة، وقد أهلتهم للتأليف فيها • ثم هم كانوا بعيدين عن موضوع الكتاب، ولم ترد الاخبار بأنهم كانوا يعلمون شيئا عنه أو نقلوا شيئًا منه الى كتبهم ومؤلفاتهم .

وتفسير ذلك واضح من سير أحداث الموضوع ، اذ ان الخليل لم يكاشف واحدا منهم في عمل الكتاب، فقد اختص به رفيقـــه، والمخلص له ، الليث بن المظفر وكان ذلك في أواخر أيامه بدليل وفاته قبل أن يتمه ، وحين انجز العســــــل بجملته على يد الليث ،

احتفظ به الليث في خراسان ، بمناى عن مراكز الثقافة والعلم ، فبقي مجهولا ، محجوبا عن أنظار الدارسين .

وعندي ان الليث ، انما حجبه ، خوفا من ان يُنتتقد ما عمل منه بيده ، حتى اذا مات الليث وآل أمر الكتاب الى يد الطاهريين، واحتفظوا به في خزائنهم ، أخرجه الوراقون وانتسخوا منه نسخا، وصلت احداها على يد نساخ منهم الى البصرة سنة : ٢٤٨ ، وتداولها اللغويون والعلماء بين الانكار والتصديق ، فكان من المنكرين أبو حاتم السجستاني كما روى القالي ، ومن المتعصبين له المبرد ومن في طبقته ه

أما ما حيك حول وقوع التخليط والاضطراب من القصص والحكايات ، كما قص ابن المعتز قصة أبنة عم الليث التي احرقت الكتاب غيظا على زوجها بسبب انصرافه الى الجارية الجميلة التي شفلته عنها ، فهي قصة جميلة ، ولكنها من نسج الخيال ، أراد بها أبن المعتز أن يدفع عن الخليل مايمكن ان يلصق به من تهم ونقد في علمه ، والقصة ـ لو صدقت ـ لاتغمط حق الخليل في الكتاب .

ج ـ كل ما ذكر من مذاهب متضاربة ، متناقضة في ان الخليل لا يد له بالكتاب أو أن الخليل عمل الكتاب كله ، أو وضع أسسه فقط ، ولم يباشر شيئا منه . أو غير ذلك فدعاوى تحتاج الى أدلة تسندها، وانما هي من صنع الحدس والتخمين ، وضــرب الاسداس بالاخماس كما يقولون .

```
(١) الوفيات : ٢٤٦/٢ .
```

(١٤) صوابه ما أشرنا اليه ، انظر فيما تقدم : تلاميذ الخليل •

(١٩) جنوة المقتبس: ٧٤ ٠

(٢٠) هو السيد هاشم الطعان في مقدمة البارع : ٢٥-٣٦ .

(٣١) وكرر هذا الرأي في موطن آخر من تحقيقه : ٦٧ ·

(۲۲) وقيات الاعيان : ١/٦٤ •

(۲۳) مراتب النحويين : ۳۱ ·

(۲۶) بتحقیق عبدالله درویش : ۱۹۷۷م/۱۹۸۷ه.

(٥٦) العين : ١/٣٥ و٥٥ .

· ٥٥/١ : المسلة : ١/٥٥ •

· ۲۸۰/۱ : نفسه (۲۷)

· ۳۰/۱ : التهذيب : ۲۸)

414

٧

- (٢٩) نور القيس : ٢٢٤-٣٢٢ .
  - ۱۲۰) المزهر : ۱/۵۹ ٠
- (٣١) نور القيس : ٣٣٤ قما يعد •
- ۲۲) المراتب : ۳۱/۳۰ و المزمر : ۱/۳۹ و ۲۶ .
  - (۳۳) الارشاد : ٦/٨/١ ·
- (x) النجش: هو مدح سلعة غيرك لتباع أو ذمها لتكسد -
  - (٣٤) يعني القاسم بن ثابت السرقسطي المار ذكره
    - (٣٥) المزهر : ١/٢٤ ٠
  - (٣٦) النوادر لابي زيد: الصفحات: ٤، ٥، ٦، ٧٠
    - (٣٧) معجم الادباء: ( ط: دار المأموت ) : ٨/٣٢٠٠ ٠
      - (٣٨) شرح مايقع فيه التصحيف: ٥٧
        - ۲۹) نفسه : ۷۰ •
- (٤٠) سابق ، هو سابق بن عبدالله البربري ، وهو شاعر أموي متقدم ،
   وقد عده العسكرى هنا في طبقة المتأخرين
  - ۱۱٤) شرح التصحيف : ۸۸\_۹۰
    - (۲۶) نفسه : ۹۹ ۰
    - (٤٣) التصحيف : ٦٠٠
      - (٤٤) تفسه : ۲۱ •
    - (٥٥) التصحيف: ٢٢\_٦٢ .
      - (۲3) نفسه : ۲۶۲ ·
  - (٤٧) أنظر أقوالا أخرى في ص ٧٠-٧١ .
- (٤٨) نزهة الالباء : ١٦٠–١٦١ والوقيات (ط : محي الدين) : ٢٦٣/٢ . والمنتظم : ٦/٨
  - (٤٩) نور القبس: ٥٩ ، والارشاد: ٦/٢٣/٦\_٢٢٤ والمزهر: ١/٩٩٠
- (٥٠) أنبأه الرواة : ٣/٥٠٣ تاريخ بغداد : ١٣٤/١٣ والفهرست : ٧٧
  - (٥١) المزهر: ١/٥٤ ٠
  - (۵۲) انباه الرواة : ۳/۲۰۳ .
  - (٥٣) ينظر الارشاد : ٥/٧١٤ وانظر طبقات ابن شهبة : ١/٤٥٢
    - 44+

- (١٥) الانباه : ١/٥١٧ .
  - ۹۷/۳ : نفسه (۵۵)
- (٥٦) الفهرمنت : ١١٥ وابن قاضي شهبة : ١/٥٥٦ .
- (٥٧) نفسه : ١١٦ وفي البغية : أسم الكتاب : ( الاستدراك على العين ) .
  - (٥٨) المراتب : ٩٧ والبغية : ٢٩٦/٢
    - ٠ ٣٤٩/١٠ : اللسان : ٥٩/ ٣٤٩ .
    - ٤٦\_٤٥/١ : ١/٥٤\_٢٤ .
    - (٦١) طبقات الزبيدي : ٢٣٨\_٢٣٩ .
      - (٦٢) المزهر : ١/١٣٤ •
- (٦٣) خزانة الادب : ١/ ٤٩٠ ، وشدرات الذهب : ٢٨٩/٢ ، والبوافي بالوقيات : ٣٢١ ، والمنتظم في وفيات سنة : ٣٢١ ، والنزهة : ١٧٥ .
  - ١٤٦) المزهر : ١/٣٤\_٧٤ وأنظر مقدمة الجمهرة : ١/٣\_٤
    - (٦٥) الجمهرة : ٢/١ •
    - · Y · 1 /1 : 4 mai (77)
    - ۲۸۸/۳ : الخصائص : ۲۸۸/۳ •
    - (٦٨) انظر ويما صبق ١٠١غضل بن طبلمة -
      - ۱۹/۷ : الارشاد : ۱۹/۷ •
      - (۷۰) الارشاد : ۱/3۲3\_073 ·
        - · ۲۲۳\_۲۲۲/7 : 4 (۷۱)
    - (٧٢) انظر مقدمة تحقيق الاشتقاق : ٨ قما بعد •
- (۷۳) الاشتقاق : ۱۷۹، ۲۲، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳ وغیرها تکثیر •
  - (\*\*) تفسيه : ۱۳۸ •
  - (٧٤) المزهر : ١/٥٤ ·
  - (٧٠) طبقات النحويين : الزبيدي ١٢٧ .

```
(٧٦) نزمة الإلباء: ١٩٨٠.
```

(۷۷) المزهر: ۱/۵۹ ٠

· ۱۱۳/۲ : ۱۲۲۱ ·

(۷۹) الوفيات : ۲/۲۶۲\_۷۶۲ .

(۸۰) الانباه : ۲/۱۱۶ .

(۸۱) القهرست : ٦٣ •

(٨٢) رسالة الغفران : ١٢٥ .

(۸۳) زيدة الطلب: ١/٧٧١ .

(٨٤) المراتب : ٣٠٠٠

(۸۰) الارشاد: ٦/٣٢٦ ٠

· 12/4: 4 (17)

(٨٧) أخبار النحويين: السيرافي: ٣٠-٣١ والمزهر: ١/٨٦.

(٨٨) لي في الازهري وكتابه التهذيب دراسة مستفيضة نلت بهـــــا الدكتوراه ، وهي الآن تُحت الطبع •

· ۲۸/۱ : التهذيب : ۱/۸۲ ·

۲۹/۱ : هسه (۹۰)

(٩١) انظر فيما سبق ما يتعلق بالجيم للشيباني •

(۹۲) التهذيب : ۱/۲۸-۲۹ • وانظر ارشاد الاريب : ٦/٢٢ •

(٩٣) انباه الرواة : ٣/٣x ·

(٩٤) المزهر : ١/١١ـ٢٤ ٠

(٩٥) الانباه: ٢/٩٠١ .

(٩٦) الطبقات : ٣٤\_٧٤ ٠

(٩٧) المزمر : ١/٣٤ ٠

(٩٨) بحثنا هذا في كتابنا ( الازهري في كتابه تهذيب اللغة ) ٠

(٩٩) ترجمته في مُعاهد التنصيص : ٤/ ١١١ ، ويتيمة الدهر : ١٦٩/٣ ، وروضات الجنات : ١٠٤ ، ونزهة الإلباء : ٢٣٣ .

٠ ٤٩/١ : المحيط : ١/٩٥ -

(۱۰۱) نفسه : ۱/ ۵۰ وانظر : ۵۱ .

. 191/1 : 4 mai (1-1)

777

- 440/1 : 4 mis (1-4)
  - (۱۰٤) نفسه : ۱/۵۰ -
- (٥٠١) الارشاد: ٦/٨٠٤ ٠
- (۱۰٦) الفهرست (ط: اوريا): ۲۲ ه
  - ٤٢ : نفسهٔ (۱۰۷)
  - (۱۰۸) الفهرست : ۲۲\_۲۲ -
- (١٠٩) النجوم الزاهرة : ٢١٢/٤ ، ودميسة انقصر : ٢٥٧ ، وشذرات الذهب : ١٣٢/٣ ، والنزعة : ٢١٩ ٠
- (۱۱۰) معجم مقاييس اللغة : مقدمته : ۲/۱-۱ وفيه طريق رواية للكتاب عن القطان عن المعداني عن أبيه عن بندار وابن حسان عن الليث غن
  - الخليل •
  - (۱۱۱) المرّصر : ۱/۲۲ ٠
- (١١٣) في النزمة : ٢٣٨\_ ٢٣٠ ، والبغية : ٣٢٢ ، ودمية القصر : ٢٩٧ ، والميتيمة : ١/٨٩ ٠
  - (١١٤) الخصائص : ٣/٨٨٣ \* وانظر المزهر : ١/-٤
    - (١١٥) انظر مقدمة التنبيه : ١ و٢ الى مابعدهما
      - · ۱۹۱\_۱۹۰ : التنبية : ۱۹۱\_۱۹۱ .
    - (۱۱۷) نفسه : ۱۹۹ وانظر الخصائص : ۱۲۲/۳
      - (۱۱۸) المخصيص : ۱۲/۱ \*
      - (١١٩) فهرمية ابن خير : ٣٤٣\_٣٤٣ .
        - · ۲۰۲) معجم ما استعجم : ۳/۲۰۷ ·
- ۱۲۱۱) ترجمته في الانباه : ۱۹۹/۲ وروضات الجنات : ۲۲۰ وفوات الوفيات : ۲۲۸/۱ و وطبقات الشافعية : ۲۲۸/۶ ، وشهدات الوفيات : ۲۲۸/۱ ، وشهدات الشافعية : ۲۲۸/۶ ، وشهدات الذهب : ۲۰۸/۶ .
  - (١٢٢) النزمة : ٢٩ ٠
- (١٢٣) الارشاد : ١٨٢/٤ وانظر في ترجمته في مقدمة ط (دار المأمون)
  - (١٢٤) معجم البلدان: ١/١٥١ و ٤/١٥١ و ٢١٠٠

```
(١٢٥) الانباه : ١/٣٤٣ . وانظر ترجمة القفطي في مقدمة الانباه .
```

٠ ٢٤٣/١ : نفسه : ١/٣٦)

(\*) العباب: الصغاني جـ١/الصفحـات: ٢٣، ٢٨، ٥٥ و ٦١ و ٨١، (\*) العباب : الصغاني جـ١/الصفحـات : ٢٣، ٢٨، ٥٤، ٥٥ و ٦١ و ٨١، ١١٣

(١٢٧) انظر ترجمته في مقدمة الوفيات بتحقيق الدكتور احسان عباس .

(۱۲۸) الوفيات : ۲/۲۶۲-۲۶۲ .

(١٢٩) الوفيات : ٢/٣٤٦ •

(۱۳۰) الارشاد : ۱/۹۱۱ ·

(۱۳۱) طبع سنة : ۱۳۷۷هـ/۱۹۵۷م .

(١٣٢) سرح العيون : ١٥٢<u>-١٥</u>٣٠ ·

(۱۳۳) المزمر: ۱/۸۳ •

(١٣٤) المرمر: ١/٣٤ ع

· ۳۹\_۳۸/۱ : طبیقة (۱۳۵)

"(۱۳۲) تاج العروس : ۱/۳۱) .

· 7.4/1 : 4 (144)

(١) انظر في ذلك : المعجم العربي : د ٠ تصار : ١/٥٧٦ ٠

(٢) نعني بالتسلط \_ هنا \_ الاستيلاء الفعلي على مادة العين وتفريفها في كتبهم • أنظر : الارشاد : ٦/ ٤٩٠ و ٦/ ٢٢٤ •

(٣) انظر في ترجمته : ٦/ ٤٩٠ من الارشاد • وانظر : كشف الظنون :

٥٠٠ و٢٠٦ و١١٩٠

(٤) انظر مقدمة التهذيب: ١/٣٧ والارشاد: ٢/٥٦ •

(٥) ثمار القلوب : ٢٤٧ •

۱/۱ مقدمة التهذيب : ۱/۱۱ •

(V) القهرست : ۸۳ ·

(٨) مقدمة التهذيب : ١/٠٠ ٠ والارشاد : ٢/٥٠ .

(٩) الفهرسة: ٥٥٣\_٥٥٠ .

۱۹/۲ : مالحکم : ۱۹/۲ .

10/1: 4 (11)

- (١٢) مقدمة المختصر للزبيدي ودشف الظنون : ١٤٤٤ والارشاد ٦/ ٥١٩ ٠ وفهرسة ابن خير : ٣٥٠ ، والانباه : ٣/ ١٠٨ ٠
  - (١٣) المزهر : ١١/٤٤ ٠
  - (١٤) نفسه: ١/٤٤ •
  - (١٥) المزهر: ١/٤٤\_٥٤ ٠
  - (١٦) الارشاد: ٢/٤٩٣ـ والكشف: ٨١١ -
    - (١٧) الصلة : ترجمة : ٢٨٠ •
    - (۱۸) الفهرسة : ۳۵۹\_۳۶۳ ٠
      - (۱۹) الارشاد : ۲۹۸/۰
        - (۲۰) الفهرست: ۲۳ •
        - (۲۱) القهرست : ۸۰
          - \* AE : 4mil (YY)
      - ۰ ۹۷<u>-۹</u>٦/٤ : ١٤٢١ (٢٣)
    - ۲٤) الفهرست : ۷۹ والانباه : ۳/ ۱۵۵ ۰
  - (٢٥) تفسه : ٧٣ وكشف الظنون : ١٤٤٣ ، والارشاد : ٧/٠٧٠ -
    - (٢٦) انظر الكشف : ٨٣٩ ٠
- (٢٧) انظر مقدمة : الانوار ومحاسن الاشتعار : للشتمشاطي : ص : ١٠٠
  - (۲۸) كشف الظنون : ١٤٤٤ والانباء : ١٧٧/٣ والارشاد : ٢٩/٧ .
    - (۲۹) كشف الظنون: ١٤٤٤ والانباه: ٣ والارشاد: ٧/٠٠٠٠
      - ٠ ١٠٩/٣ : ١٧١١ (٣٠)
      - (۳۱) الارشاد: ٦/٦٦ والفهرست: ٨٥٠
        - (٣٢) فهرسة أبي بكر بن خير : ٣٥٠ ٠
          - · ۲۳ الفهرست : ۲۳ ·
          - · ۳۲/۲ : ۱لارشاد : ۲۲/۲ ·
          - · ١٤٢ : الفهرسة : ١٤٢ ·
      - (٣٦) التصحيف: ٦٠ و٢٩ و٧١ و٢٣١ .
        - · ۱۳۲\_۱۳۲ : ۲۳۱\_۲۷۱ .
      - (٣٨) انظر: التنبية: ١٣٣ والتصحيف : ٢٢ :

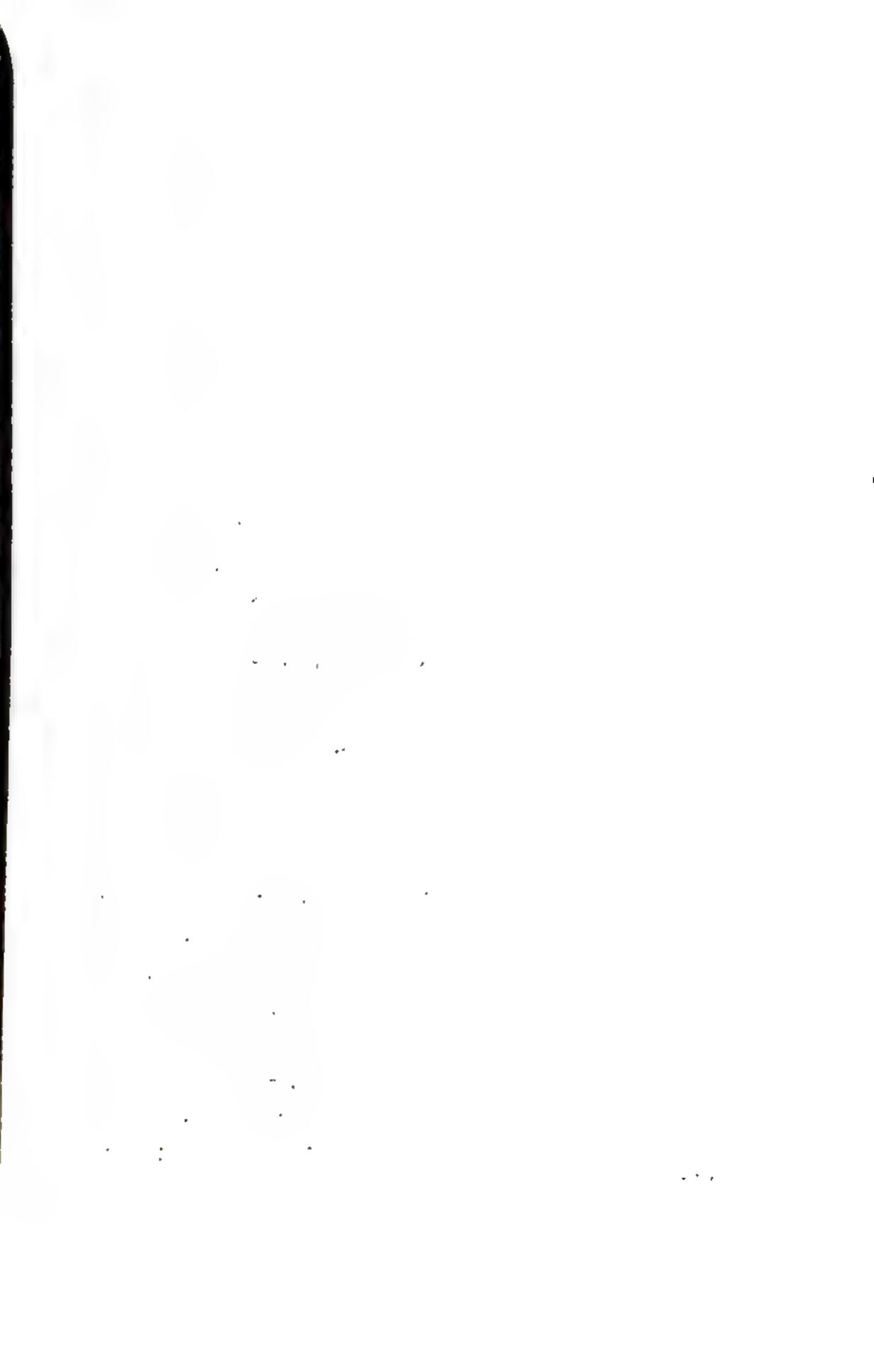

### الفصل الخامس

## الجهود حول العين

لمل الحديث في الدراسات حول كتاب المين ، يعد تكرارا لما مضت عليه الدراسات الحديثة في المعجم العربي(١) ، فقد استقصت ما وضع على منهج العين ، أو ني تكملة العين ، أو في تهذيبه ، أو في أختصاره أو في الاستدراك عليه ، أو في انتقاده وبيان عيوبه ، أو في بيان ما أهمل من اللُّمة ، وهو مستعمل ، أو العكس ، أو في نقضه ، أو في حكاية قصته كاملة ، كما قعل ابن درستويه .

وبحسبنا \_ هنا \_ أن نورد أمثلة \_ فقط \_ لما جرت عليـــــه الدراسات المتقدمة ، مما ثبتنا وجهتها : الكتب التي نهجت على منوال العين :

وهي كثيرة جدا ، تشكل مدرسة من أكبر مدارس المعجم العربي، ( المدخل الى كتاب العين ) ، وتنتهي الى ابن سيدة (١٥٨هـ) الذي وضع كتاب (المحكم) ، وبينهما جملة كبيرة من المؤلفات : هي : ( التكملة ِ : للبشتي الخارزنجي ١٤٨هـ ) ( والحصائل لابي الازهر البخاري ٢٥٥هـ) و ( التهذيب للازهري ٣٧٠هـ ) و ( المحيط للصاحب بن عباد : ٣٨٥هـ ) والبارع للقالي (٢٥٦هـ) • أما الجمهرة لابن دريد (٢٢١هـ) فقد حسج YYY

منهج العين ولكنه اغفل ترتيب الحروف على المخارج ملتزما بالترتيب الالفيائي الذي أوجده النصر بن عاصم : أ ب ت ث ج ح خ ٠٠ اليخ .

وهذه الكتب التي نسجت على منوال العين ، وتعقبته في كل خطوة قلبت كل ما تجمع في أذهان الناس من نقد للعين ، وشك في مؤلفه ، ولو نبت عند صاحب التكملة أو الحصائل أو حتى صاحب التهذيب ان لايد للخليل في هذا الكتاب ، لاهملوه ، ولما نسجوا على نسجه واقتحموا مركبه الصعب ، كما يرى ابن دريد(٢) .

ولاحظ الناس ان أصحاب هذه المعجمات قد تسلطوا على كل ما في العين من تفسيرات وشواهد وأمثلة ، فأودعوها كتبهم ، فقالوا فيهم :

أبن دريد بقيرة ويدعي بجهيله وهو كتياب العين

وفيه عجب وشيره وضيح كتاب الجمهيرة الا انه قيد غيره

فابن دريد غير العين ، بادخال الترتيب الالفبائي بدلا من المخرجي، والا فهو قسم مسواده على الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي . واستخدم نظام التقليب الخليلي(٢) .

وقالوا في الخارزنجي البشتي:
في الخسارزنجي بلسه

وفيت حميق ووله

ويدعسي بجهسسله وهدو كتاب العسين

وضع كتاب التكملة الا الله قعد نقله

ووقف الازهري على هذا الكتاب، فوجده كثير التصحيف، قد ازال كثيرا من الحروف عن وجوهها(١) • وناقده هنا يزعم انه (نقله) ، والذي نقل عن (التكملة) أنه موضوع بقصد تكملة مافات الخليسل من مواد لغوية •

وقالوا في الازهري الذي وضع كتابه التهذيب، قصدا الى تهذيب لغة العين، وأثبات ماصح بنها، ونفي ما صحف او غير أو ازيل عن

وحمق حسق دغنة كتباب تهذيب اللغسة الا أنه قسد صبغه (۵)

الازهـــرى وزغـــه ويدعـي بجهـــله ويدعـي بجهـــله وهـو كتناب العـــين

وهذا النقد الموجه الى كتاب الازهري لا يعدو الحق ، اذا ما علمنا أن الازهري تفسه كان قد التزم باعترافه بمنهج العين بحذافيره تقال : « ولم أر خلافا بين اللغويين ان التأسيس المجمل في أول كتاب العين ، لابي عبدالرحمن الخليل بن احمد ، وان ابن المظفر أكمسل الكتاب عليه بعد تلقفه أياه عن فيه ، وعلمت أنه لا يتقدم أحد الخليل فيما أسسه ورسمه ، فرأيت ان أحكيه بعينه »(١) .

وألف الهنائي علي بن الحسن المعروف بكراع النمل (٣١٠هـ) كتابا ، نسجه على منوال العين وسماه « المجرد » قال ابن النديم ، « مجرد الغريب على مثال العين ، وعلى غير ترتيبه ، وأوله هذا كتاب ألفه في غريب كلام العرب ولغاتها على عدد حروف الهجاء الثمانيسة والعشرين التي هي ب ت ث ، ثم على تلاوة الحروف »(٧) .

ويبدو من أسم الكتاب أنه قصد الى تجريد اللغة الصحيحة من غيرها ، والواضح من كلام ابن النديم أنه مؤلف على نمط العين ، فهو من جملة الكتب التي قصدت العين بالمنهج ، وقصدته ببيان خلله . والهنائي متقدم ، توفي سنة (٣١٠هـ) في مطلع القرن الرابع الهجري وله جملة من كتب اللغة كالمنجد والمنضد وغيرهما .

ولم يسلم أبو الازهر البخاري الذي سمى كتابه الحصائل، فاصدا الى تحصيل ما أغفله الخليل من مواد اللغة ، لم يسلم من النقد، سأنه شأن الآخرين ، وأول ناقديه هو الازهري : قال « وأما أبو الازهر البخاري الذي سمى كتابه الحصائل ، فأني نظرت في كتابه الذي ألفه بخطه وتصفحته ، فرأيته أقل معرفة من البشتي ، وأكثر تصحيفا ، ولا معنى لذكر ما غير وأفسد لكثرته ، وان الضعيف المعرفة عندنا من أهل هدذه الصناعة ، اذا تأمر كتابه لم يخف عليه ما حليته به »(٨) .

وأما البارع للقالي (٣٥٦هـ) ، فقد سبق ان أشرنا إلى أنه حاكى العين ، في كل جزء منه ، حتى ذهب هاشم الطعان محقق الجزء المتبقي

من المخطوط الى أن البارع هو العين . لولا بعض الاختلافات الطفيمة، التي أجراها الفالي على كتابه ، وأشار اليها أبو يكر بن خير(٩) .

ثم كان المحكم لابن سيده (٤٥٨هـ) ، فقد نسج على منوال العين، وحاكاه في نظامه ، وابتدأ كتابه بالعين (١٠) ، فجعل الباب الاول باب المضاعف ، وهو الثنائي الصحيح كما هو منهج المخليل .

ونقل في تضاعيف الكتاب عن الخليل ، ونسب الاقوال اليه ، وحين سرد جملة مصادره قال : « وأما ما ضمناه كتابنا هذا من كتب اللغة فمصنتف أبي عبيد و •••• والكتاب الموسوم بالعين ما صبح لدينا منه ، وأخذنا بالوثيقة ••• » (١١) .

وعبارته الاخيرة هذه تنسجم مع أسم كتابه (المحكم) ، فكان ابن سيده قصد الى أحكام ما وجد في الكتاب المنسوب الى العليل من اللغة ، وأهمال ماسواها ، ولم يقف كتابه على العين ـ وحده ـ بـل ضم اليه جملة من كتب اللغة والأدب والنحو ، فأحكم منهجه ، كما أحكم نصوصه اللغوية .

ومجمل القول: ان جميع ما وضع من كتب بعد عين الخليسل، لم يكن الا محاكاة لنظامه، ومنهجه، فان كان هناك من تغيير أطرؤوه على كتاب الخليل، فهو الزيادات والتوسعات، وبيان المصحف والمزال والمغير، أو بيان ما أهمل وما أستعمل أو ترك ترتيبه على المخارج، وألرجوع الى نظام النصر بن عاصم •

#### ٢ .- في اختصار العين:

وابرز كتاب في هذا الموضوع كتاب مختصر العين لابي بكر الزبيدي ( ١٠٥٥هـ ) ، وهو كتاب نسجه على منوال العين أيضا ، وقدمه هدية الى ١٣٧٩ ) ، وهو كتاب نسجه على منوال العين أيضا ، وقدمه هدية الى ١٣٧٩

الحاكم المستنصر بالله به تعالى به فاخذ عيونه ، وحسف حشوه ، وأسقط فضول الكلام المتكرر فيه ، وأصلح ما أختل فيه ، وأوقع كل شي موقعه ، فقال: « أن الكتاب لا يصح له ولا ••• وأكثر الظن فيه أن الخليل سبب أصله ، ورام تثقيف كلام العرب ، ثم هلك قبل كماله ، فتعاطى أتمامه من لا يقوم في ذلك مقامه ، فهذا سبب المخلل الواقع به يه (١٢) ، وذكر العلماء أنه أختصره أختصارا حسنا •

ومع أن قوما فضلوه على كتاب العين (١٢) ، فان مذهب أبي الحسن الشاري وأبي ذر الخشني وابن خروف : « أن الزيبدي أخل بكتاب العين \_ كثيرا \_ ، لحذفه شواهد القرآن والحديث وصحيح أشعار العرب منه ، ولما على ذلك عن ( مختصر العين ) الامام أبو غالب تمام بن غالب المعروف بأبن التياني عمل كتابه العظيم الفائدة الذي سماه بد : ( فتح العين ) (١٤٠) .

وكتاب ابن التياني المذكور ( فتح العين ) هو مختصر \_ ايضا \_ ولكنه منوه به في حسن تأليفه ، وأختصاره ، فقد أتى فيه ابن التياني ٢٣٩هـ: « بما في العين من صحيح اللغة الذي لا اختلاف فيه على وجهه دون أخلال بشيء من شواهد القرآن والحديث ، وصحيح اشعار العرب ، وطرح مافيه من الشواهد المختلفة ، والحروف المصحيفة ، والابنية المختلفة ، ثم زاد فيه مازاده أبن دريد في الجمهرة فصار هذا الديوان محتويا على الكتاب جميعا ، وكانت الفائدة فيه فصل كتاب انعين عن الجمهرة ، وسياقه بلفظه لينسب ما يحكي فيه الى الخليل ، الا ان هذا الديوان قليل الوجود ، لم يعرج الناس على نسخه ، بل مالوا الى جمهرة أبن دريد ، ومحكم ابن سيدة ، وجامع ابن القزاز ، وصحاح

الجوهري ، ومجمل ابن فارس ، وافعال ابن القوطية ، وابن طريف ، ولم يعرجوا أيضا على بارع ابي علي البغـــدادي ، وموعب ابي غانب ابن التياني المذكور ، وهما من اصح ما ألف في اللغة على حروف المعجم »(١٥) .

ويبدو ان (تلقيح العين) لابن التياني ــ ايضا ــ هو كتاب آخر في أختصار العين ، قال ياقوت : «كتاب تلقيح العين في اللغة لم يؤلف مثله اختصارا وأكثارا »(١٦) • ووصفه ابن بشكوال في (الصلة)(١٧) : انه جامع في اللغة ، جم الافادة •

ويروى المترجمون لابن التياني قصة في هذا الكتاب تدل على
فضله واباء نفسه ، وكرم خلقه ، ذلك أن الامير مجاهد بن عبدالله أبا
انجيش العامري بذل له ألف دينار أندلسية على ان يكتب في مقدمة هذا
الكتاب : « مما ألفه تمام بن غالب لابي الجيش مجاهد » فلم يفعل وقال :

« والله لو بذل لي ملء الدنيا لما فعلت ، ولا استجزت الكذب ، فاني لم اجمعه له خاصة ، لكن لكل طالب عامة » • فنال بموقفه هــذا مدح المادحين ، وثناء الشاكرين من أمثال الحميدي وابن خير وياقوت ومن ترجم له •

وأفرد له ابن خير في فهرسته ذكرا ، ورواه بسلسلة مسندة الى مؤلفه ، وحرسدت بابائه وموققه أمام ابي الجيش وذكر له اخسارا أخرى (١٨) .

ومن المختصرات المذكورة لكتاب العين كتاب ( مختصر العين ) لعلى بن القاسم السنجاني ابي الحسن الاديب اللغوي ، قال الباخرزي العلي بن القاسم السنجاني ابي الحسن الاديب اللغوي ، قال الباخرزي العلي بن القاسم السنجاني ابي الحسن الاديب اللغوي ، قال الباخرزي العلي بن القاسم السنجاني ابي الحسن الاديب اللغوي ، قال الباخرزي العلي بن القاسم السنجاني ابي الحسن الاديب اللغوي ، قال الباخرزي العلي بن القاسم السنجاني ابي الحسن الاديب اللغوي ، قال الباخرزي العلي بن القاسم السنجاني ابي الحسن الاديب اللغوي ، قال الباخرزي العلي بن القاسم السنجاني ابي الحسن الاديب اللغوي ، قال الباخرزي العلي بن القاسم السنجاني ابي الحسن الاديب اللغوي ، قال الباخرزي العلي بن القاسم السنجاني ابي العلي العلي المنابع اللغوي ، قال الباخراني القاسم السنجاني المنابع اللغوي المنابع اللغوي ، قال الباخراني القاسم السنجاني المنابع اللغوي المنابع اللغوي المنابع اللغوي المنابع اللغوي اللغوي المنابع اللغوي المنابع اللغوي المنابع اللغوي الغ

فيه: « هو صاحب كتاب مختصر العين ٥٠٠ فقد سهل اللفـــة على طالبيها ، وأدنى قطوفها من متناوليها باختصاره كتاب العين »(١٩١) .

#### ٣ \_ الستدركات على العين:

وضع جملة من العلماء كتبا تستدرك على لغة العسين ، فتثبت ما أهمله ، أو تهمل ما استعمله ، أو تحصل ما أغفله من مفردات اللغة ، وموادها (۲۰) ، وليس عملنا بقادر على حصر ما وضع من الكتب في هذا المضمار ، ولكنا نمثل بجملة منها .

- كتاب محمد بن جعفر المراغي اسماه الاسمستدراك لما أغفله الخليل (٢١) .
- كتاب أبي تراب الهروي ( مطلع القرن الرابع الهجري ) أستدرك فيه على الخليل في كتاب العين وسماه : « الاستدراك على الخليل في المهمل والمستعمل »(٢٢) وقد رد عليه العلماء رده على الخليل قال القفطي « فانه خطأ الخليل في اماكن وزاد ما زعم أنه نقصه من اللغة في أبوابه ، ونقص ما زعم أنه زاده في غير بابه وهذب ذلك تهذيبا زعم انه الصواب »(٢٣) .
- كتاب الكرماني ، وسماه : « ما أغفله الخليل في كتاب العين وما ذكر أنه مهميل ، وهو مستعمل ، وما هو مستعمل ، وقيد أهمل »(٢٤) .
- كتاب المفضل بن سلمة أبي طالب الكوفي ، قال ابن النديم (٢٥٠) :
   « استدرك على الخليل في كتاب العين ، وعمل في ذلك كتابا » •

وقد سبق أن أشرنا الى ان له كتابا سماه (السرد على الخليل)، نقضه عليه نفطويه بكتاب سماه (الرد على المفضل ٥٠٠٠) كما نقضه ابن درستويه (٢٦) .

\_ كتاب أبي الحسن علي بن محمد بن المطهـــر العدوي المعـروف بالشمشاطي (ق: ٠٠٠ه ) • عمل كتابا في العين ، فذكر المستعمل والغي المهمل ، والشواهد والتكرار ، وزاد على ما في الكتب (٢٧٠) • كتاب فائت العـــين ، لمحمد بن عبدالواحد المعروف بغلام ثعلب (٢٨٥هـ) •

\_ كتاب: غلط العـــين للأسكافي (٢٩) وهو محمد بن عبدالله خطيب القلعة (٤٢٠هـ) •

\_ كتاب الزييدي أبي بكر محمد بن الحسن وسماه : ( استدراك الغلط الواقع في كتاب العين ) (٢٠٠) •

وروى له كتاب آخر باسم: « الانتصار للخليل فيما رد عليه في العين » و وذكر المحقق ان هذا الكتاب هو ( استدراك الغلط ) المذكور ، أو جزء منه .

\_ كتاب محمد بن جعفر بن محمد الهمداني (بعد: ٢٧١هـ) سماه: كتاب الاستدراك لما اغفله الخليل »(٢١) .

في كتاب البارع للقالي: (٣٥٦هـ) زيادات ، واستدراك كثير ، على كتاب العين ، تجرد له أبو بكر الزبيدي ، فعمل من زيادات البارع على العين كتابا سماه: « المستدرك من الزيادة في كتاب البارع لابي على القالي البغدادي على كتاب العين للخليل بن احمد » •

رواه أبو بكر بن خير باسناد (٢٢) • وذكر ابن النديم اسماء لغويين آخـــرين اســــتدراكا على العــين كالسدوسي وابن ذريد ، والجهضمي (٢٢) ، ولم يثبت لنا ان لهؤلاء كتبا في هذا الباب •

### ع \_ كتب مؤلفة بأسم العين :

ذكرت كتب التراجم أن هناك من ألف مصنفات ، وتسماها بأسم كتاب العين ، ولكن هذه الكتب ، مختلفة الموضوعات ، لم يظهر من بعضها الموضوع الذي تبحث فيه ، فمن ذلك كتاب : احمد بن محمد الكوفي ، أبي جعفر البرقي ، ذكر له ياقوت ، ما يقرب من مئة كتاب ، فكان من بينها كتاب ( العين )(٢٤) .

ووضع محمد بن سنجر المكنى بأبي عبدالله (٢٥٨هـ) كتابا بأسم ( العين ) ، ووصفه أبو بكر بن خير بأنه في ستة اجزاء ، ووضع له سند رواية الى مؤلفه (٢٥) • ولعل أمثال هذه المصنفات كانت قد وضعت في اللغة ، ولها صلة بكتاب العين .

ولم تخل كتب اللغة الآخرى ، وكتب الدراسات فيها بالتعرض لكتاب العين ، ولغته ، معتمدة أو ناقدة ، ومن هذه المصنفات ، كتب التصحيف والتحريف ، ككتاب شرح ما يقع فيه التصحيف للعسكري (٢٨٢هـ)(٢٦) وكتاب ( التنبيه على حدوث التصحيف ) لحمزة ابن الحسن الاصبهاني (٣٦٠هـ) ، فقال : « قال ابن دريد : خالف الخليل الناس في أشياء ، منها »(٢٧) وذكر له ست تصحيفات كلها من كتاب العين ، وأشار في بعضها الى انها من أبواب خاصة من الكتاب كقوله : « وقال في حرف السين : السدف : الشخص ، وانسا هو الشدف . • »(٢٨) ، ونسبها الى السين : السدف : الشخص ، وانسا هو الشدف . • »(٢٨) ، ونسبها الى

الليث فقال : « وهذا من غلط الليث على الخايل » •

ولم أر حاجة الى العناية بمنهج العين في هذا الكتاب لان الغاية منه ان اعرض لما حام حوله من مشكلات وغموض في اولياته ، ولان موضوع المنهج ، وخطة تأليفه قد استوفاها أكثر من مؤلف قبلي ٠

#### الغاتمية

لقد عرض هذا البحث لاكثر من كتاب في تاريخ اللغة العربية ، وكلها في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري ، الا ما قيل عن كتابي عيسى بن عمر ، فانهما \_ ان وجدا \_ من تأليف النصف الاول من ذلك القرن .

وهذه الكتب التي عرض لها هي: الجامع والاكمال، وهما لعيسى ابن عمر الثقفي، وكتاب سيبويه، وكتاب الجيم لابي عمرو الشيباني، وكتاب العين للخليل بن احمد، كما عني خلال ذلك بكثير من الكتب التي ورد ذكرها، لها علائق بهذه المصنفات الاولى في تاريخ البحث اللغوي، من ذلك كتاب الفيصل المنسوب للرؤاسي الكوفي، وكتاب النوادر لابي زيد الانصاري، وكتاب الفصيح المنسوب لثعلب وغيره وان كان هذا الاخير من تصانيف القرن الثالث الهجري، وهو خارج عن خطة البحث، الا أنه ذكر مثالا على ما حام حول كثير من كتب العربية من أخبار موضوعة، أو ملفقة متضاربة م

وخلال العرض اتضح لدينا ان امات الكتب في اللغة قد اصيبت بهزة عنيفة من تضارب الاخبار وتناقضها ، وكان الدافع الاول الى ذلك بهزة عنيفة من تضارب الاخبار وتناقضها ، وكان الدافع الاول الى ٢٣٧

هو المنافسة بين البصريين والكوفيين لأن مثل أدعاء ابي جعفر الرؤاسي هذا ، بأن كتاب العين كان قد وضعه الخليل بعد أن قرأ كتاب الرؤاسي هذا ، أدعاء باطل لايقوم على أساس من الحقيقة او العلم ، ذلك أن كتاب الرؤاسي \_ الفيصل \_ كتاب في النحو ، وكتاب العين كتاب معجمي نغوي ، على وفق خطة مبتدعة مرسومة جديدة لم يألفها العالم يومئذ ، اعتمد فيها الخليل على الاصوات ومخارج الحروف ، ونظام التقليب ، والثنائي والثلاثي وما فوق الثلاثي من المواد في اللغة ، كما هو معروف، فلا علاقة بين الكتابين ،

وأما الادعاء بأن كتاب سيبويه كان مؤلفه قد وضعه متأثرا بمنهج كتاب عيسى بن عمر او الرؤاسي ـ ايضا ـ فهـــو ادعاء باطل ، لان مصدره الكوفيون ـ ايضا ـ كما كان خبر صنعة كتاب سيبويه بيــد اثنين واربعون انسانا مصدره ثعلب الكوفي : (٢٩١هـ) .

فالمنافسة كانت عاملا، بل سببا قويا من أسباب وضع الاخبار حول هذا الكتاب أو ذاك، فكانت منطلق المشكلات حول الكتاب اللغوي العربي في مطلع حياته في القرن الثاني الهجري .

واذا كنا نأخذ على الكوفيين انهم وضعوا اخبارا على علماء البصرة للنيل مما وصلوا اليه من مكانة علمية ، فاننا لانكاد نأخذ ذلك على البصريين ـ ايضا ـ لما ورد من أخبار تدين أفرادهم في حول القصص والحكايات حول مؤلفاتهم المخاصة ، ومؤلفات اضرابهم الكوفيين ، فادعاء الاخفش بأن الكسائي قد وضع كتابه في القرآن متأثرا بكتابه بعد طلبه منه فقرأه ، خبر لايقوم على أساس علمي تثق به ، والخبر الذي روى لنا عن المبرد انه قرأ كتاب الجامع أو الاكمال لعيسى ، أو ان سيبويه

قد أثبت ال لعيسى نيفا وسبعين كتابا لم يبق منها الاكتاباه المذكوران، أخبار لايراد من ورائها الا الدعوى بأن البصريين اسببق من غيرهم في هذا المضمار، وان كثرة التأليف عندهم كانت مسألة من المسائل المسلم بها، وان كان الجانب الثاني من هذا الخبر يضع سيبويه وكتابه في عداد المفتعلين المقلدين، السارقين لجهود غيرهم،

وبمثل هذه العصبية بل بأشد منها ما وضع من أخبار حول نشأة الدراسات اللغوية والنحوية الاولى ، ونسبة الاقوال الى الحجاج أو أبي الاسود ، او زياد بن ابيه ، أو الامام علي \_ رضي \_ فانها جميعا تدل على انها أخبار موضوعات ، كانت الغاية منها رفع هذا وخفض ذاك ، فلو لم يوضع هؤلاء الرجال في المواضع التي اريدت لهم من تأريخ حياة الدراسات اللغوية ، ولو لم يُقييض الله لهذه اللغة مثل هؤلاء الرجال لوضع أسسها وقواعدها ، فهل يعتقد انها كانت ستبقى هملا بلا دراسة، أو كشف عن قواعدها وأصولها ؟!

ان عملية دراسة العربية ، ضرورة اقتضتها الحياة الثقافية الجديدة المنظمة ، وقد اشترك في وضعها جملة من رجال السياسة والدين والفكر، ولا سهيما الرجال المستفلين بالقرآن ودراساته ، كأبن ابي اسحاق وعبدالرحمن بن هرمز ، وعنبسة الفيل ، وميمون الاقرن ، وأبي الخطاب الاخفش الاكبر ، ويحيى بن يعمر ، وعيسى ، والنصر بن عاصم ، ممن ذكرتهم كتب التراجم والطبقات ، فان هؤلاء وغيرهم كانوا هم الطبقة المتقدمة في حياة الدراسات المعنية باللغة ، وكان دافع هؤلاء جميعا هو الحرص العلمي ، والديني والثقافي ، وهو حرص كان لابد ان يكون ، الحرص العلمي ، والديني والثقافي ، وهو حرص كان لابد ان يكون ، وان يقع في أمة خرجت من عزلتها ، وطوقها المضروب عليها في جزيرة

قاحلة ، بعيدة عن أسباب الاتصال بالعالم الخارجي ، الا في مواقع قليلة منها ، ولا سيما أطرافها •

فحين خرجت الى النور ، وخلفت ظلمات الجاهلية وراءها وعرفت الحياة المنظمة المستقرة ، اندفعت الى تنظيم أمورها في كل مرافق الحياة، فكان من بين ما امتدت اليه يد التنظيم والاستقرار ، تقرير قواعــــد اللغة ، واعطاؤها سمة الاستقرار والثبات على قواعد وأصول مكينة ، الاتفاق بين الدارسين جميعا على نقل نصوص هذه اللغة من مواطنهـــا الاصيلة ، وروايتها من مظانها ، ومناشئها التي نمت وترعرعت فيها ، فكان الاتصال بين المدينة والبادية على اشده ، وكان التبادل واضحا في هذا المضمار بين رجل البادية الذي وفد على المدينة يطلب العيش ، فيعطى لغته الصافية الناصعة ، ويأخذ بدلها ما يسد به جوعته ويكفل له عيش يومه ، وبين عالم المدينة الذي طرق الصحراء ليشافه الاعراب ، فيروى عنهم اللغة في شعر أو نثر ، ويخرج ما في جعبته ، أو كيسه من طعام أو شراب أو دراهم للاعراب لقاء ما أخذ ، بل لقد عرف الاعراب طريقهـــم الى قصور الخلافة يبتغون فضل موائد السلطان لقاء ما يقدمـون من حديث أو يروون من خبر ، ومن هنا عرف الباحثون أبا الدقيش الاعرابي، وأبا دثار ، وأبا ثروان ، والمنتجع ، ومبتكرا ، وأبا عدنان ، وأم الهيثم الكلابية ، وغيرهم من الاعراب الفصحاء الذين لهم فضل واضح في مد المدينة بنصوص اللغة وآدابها .

لعل هذا الاستطراد الذي جررنا اليه ، يبين لنا بوضوح المــــد الثقافي والعلمي الذي أخذ المدينة من اطرافها ، وجرّها الى الدراســة والتنبع ، طوعا أو كرها ، وهو مد ينفي ان نظن ان الدراسات اللغوية الاولى كانت بسبب تنبه فلان من الناس الى ما يحيق باللغة من مخاطر ، اذ ان فلانا من الناس ما كان ليستطيع ان يقدم رجلا أو يؤخر أخرى لو لم تكن الحياة بمجموعها هي التي قد سارت الى غايتها الصحيحة المنتظرة ، وواقعها المفروض .

على أنه ، يعد الانتهاء من هذا الاتجاه المتكامل الى الدراسة والبحث واتساع الامة فيه ، ولا سيما مطلع القرن الثاني الهجري ، دخلت عناصر جديدة في تطوير عملية البحث ، وتوسيعها ، عناصر بشرية من غير العرب، وعناصر معنوية ، وأهمها عنصر المنافسة العلمية الذي سبق أن اشمرنا اليه في مطلع هذه الخاتمة ، وحددنا من موضوعات المنافسة دافع التعصب لهذه المجموعة دون. تلك ، وكان لهذا أثره في احداث مشكلات خطيرة كادت ان تودي بسمعة أعظم. الآثار اللغوية في حياة الامة ، لولا قسوة الحقيقة ووقوفها جلية أمام الباطل، ولعل ما حصل من تقولات حـــول. ( العين ) ، كما اتضح خلال البحث يعطينا صورة من صور التحامـــل والمصبية او الجهل يحقائق الامور • وربما كان ما تنبه اليه القفطيحول خبر الازهري في نسبة كتاب الجيم لشمر بن حمدويه الهروي (٢٥٥هـ) واهمال ذكن هذا الكتاب لا بي عمرو الشيباني (٢١٣هـ) من هذا القبيل، اعني انه جاء من توهم وقع فيه الازهــــري (٣٧٠هـ) اذ ادعى أنه بدأ بحرف الجيم ــ وحقيقته انه مبدوء بالهمزة ــ وانه لشمر بن حمدويه ، وهو للشيباني ، فلما أحس بتخليطه في هذا الامر افتعل غرق الكتـــاب وتلفه ، وكأن احدا لم يقرأ الكتاب ، ولم ينتسخه ، بل لقد اتم القصــة بأن شمرًا كان ضنينا بعلمه ، فلم يقرأه عليه أحد ، ولا أكنسكت احدا 421

من تلامذته ، والذي حمل الازهري على هذا كله هو وهمه او جهـــله بحقيقة,كتاب الجيم للشيباني •

وما اشبه هذه القصة ، بما وضع على لسان سيبويه من ان عيمى ابن عمر قد قد الف نيفا وسبعين كتابا ، فجاءتها آفة ( منصفة ) فأكلتها كلها الاكتابيه : الكامل والجامع ، وعلى هذا فليقس ما لم يقل .

اننا نريد ان نقرر في هذه الخاتمة ، ان في تاريخ التأليف اللغوي عند العرب مشكلات افتعلتها : ١- العصبية العلمية ، ٢- او العصبية العمياء ، ٣- او الجهل بحقائق الامور ، ٤- او التوهم والخلط من غير قصد الى أساءة ، وكلها أمور يمكن ان يقف عليها الدارس الممحص التقاب اذا تأمل وبحث عن الحقيقة من غير هوى ولا مكابرة ، وعندئذ يضع الاشياء في نصابها ، ويعطي لكل شيء حقه ، فاننا لو تحسرينا الحقيقة ، وكشفنا عن وجهها ما غشاها من ضباب ، قدمنا لامتنا وتراثها العظيم الخالد ما يجب ان يعمله كل مخلص أمين ،

الدكتور رشيد عبدالرحمن العبيدي جامعة بغداد/كلية التربية

# أهم المصادر والراجع

- ــ الابدال: ابو الطيب اللغوي (٢٥١هـ): ط: التنوخي ــ دمشق.
  - - الأبل: الاصمعي: (٢١٥هـ): ط: اوكست هافنر ـ بيروت •
- ابو عثمان المازني رشيد عبدالرحمن العبيدي بغداد ١٩٦٩
  - الاتباع والمقابلة: ابن فارس (٥٩هـ) . ط: قازان .
- أخبار النحويين البصريين السيرافي : (٢٨٤ ــ ٢٧٨هـ) القاهرة: ١٣٧٤هـ •
- ۔ أرشاد الاريب ـ ياقوت : (٣٢٣هـ) ــ ط ؛ مرجليوت : ١٩٣٤ ــ القاهرة .
  - \_ أساس البلاغة \_ الزمخشري (١٣٥٨) : ط : ١٣٤١هـ .
- ــ اسرار العربية: ابو البركات الانباري (٧٧هـ): ط: الترقي: ١٣٧٧هـ .
- الاشباء والنظائر السيوطي : (١١٩هـ) حيدرآياد الدكن : ١٣٥٩هـ .
- \_ الاشتقاق: ابن درید: (۲۲۳\_۲۲۳هـ): ط: هرون ــ ۱۳۷۸هـ .
- الاضداد: ابو بكر بن الانباري: (٣٢٨هـ) الكويت: سنة ١٩٩٠م ٠
  - ـ الاغاني: ابو الفرج (٢٥٦هـ) ـ ط: دار الكتب: ١٣٤٦هـ .
    - الالفاظ: ابن السكيت: (٤٤٤هـ) ط: بيروت: ١٨٩٥م .

- ــ انباه الرواة : القفطي (٢٤٦هـ) ط : ١٣٦٩هـ والجزء الرابع منــه طبع أخيرا • ﴿
  - \_ الانصاف: ابن الانباري \_ ط: محمد محي الدين \_ القاهرة +
    - . \_ ايضاح المكنون: اسماعيل البغدادي: ط: ١٣٦٤هـ .
      - \_ البارع: القالي: (٢٥٦هـ) ط: هاشم الطعان ٠
- \_ بغية الوعاة \_ السيوطي \_ ط: الاولى \_ مصر: وط: ابو الفضل، مصر •
- \_ البيان والتبين \_ الجاحظ (٥٥٥هـ): تحقيم : هرون ١٩٤٨\_\_ ١٩٥٠م .
- \_ تاج العروس \_ الزبيدي (١٢٠٥هـ) \_ ط: القاهرة: ١٣٠٢\_ ١٣٠٥ •
- \_ تاریخ بغداد \_ أبو بكر الخطیب ابغدادي : (۱۹۳۹هـ) : القاهـرة ۱۹۳۱م ٠
- ۔ تاریخ القرآن ۔ الأمام الزنجانی محمود بن احمد : (۱۷۳ه۔ ۔ ۱۹۵۲هـ) ۔ القاهرة .
- ــ التنبيهات: على بن حمزة البصري: (٣٨٥هـ) ــ تحقيق الراجكوتي ط: دار المعارف .
- التنبيه على حسدوث التصحيف : حمدة بن حسن الاصفهاني (ه٣٩٥) : ط: آل ياسين ـ النهضة ، بغداد ،
  - ـ تهذيب اللغة : الازهري : (٣٧٠هـ) ـ ط : مصر : ١٩٦٤ ٠
    - ـ ثمار القلوب ـ الثعالبي (٢٨٨هـ) ط: ١٣٣٦هـ ـ مصر .
  - الجمهرة: لابي بكر بن دريد (٢٢١هـ) ط الدكن .

- الجيم: لابي عمرو الشيباني ـ ط: القاهرة •
- الحيوان: للجاحظ (٥٥٥هـ): تد: عبدالسلام هرون ١٩٤٨م٠
- خزانة الادب \_ عبدالقادر بن عمر البفدادي (١٠٩٣هـ) \_ ط ١٠٩٩هـ \_ القاهرة .
- س الخصائص: ابن جني ـ ط: النجار ـ دار الكتب: ١٣٧١ه.
- رسالة الغفران: المعري (٤٤٩هـ) تح: بنت الشاطيء: القاهرة،
- ـ روضات الجنبات : الخوانساري : (۱۳۲۹هـ ــ ۱۳۲۲هـ) : ط : ۱۳٤۷هـ .
- الروض الانف: أبو القاسم عبدالرحمن السهيلي: (٥٨١هـ) ط: القاهرة ، تح: طه عبدالرؤوف سعد .
- ۔ سرح العیون : ابن نباته المصري (۱۲۸هـ) ط : الاولی ۱۳۷۷هـ ـــ ۱۹۵۷م - القاهرة -
  - \_ شفرات الذهب: الحنيلي: (١٠٨٩هـ) ط: ١٣٥٠ ٠ القاهرة ٠
- شرح القصائد: ابن النحاس (٣٣٨هـ) ط: احمد خطاب ـ بغدادـ وزارة الإعلام .
- ۔ شرح ما يقع فيه التصحيف: العسكري: (٣٩٣ـ ٣٨٢هـ) ط: البابي ـ القاهرة ٠
- شرح كتاب سيبويه: السيرافي (٣٩٨هـ) ــ نسيخة دار الكتب:
   رقم: ١٣٧/ نحو •
- ـ شفاء الغليل: الخفاجي: (١٠٦٩هـ١٥٣٩هـ): تح: خفاجي:
  - ـ الصاحبي: ابن فارس (٥٩٥هـ): ط: المؤيد: ١٣٢٨هـ .

```
_ الصحاح: الجوهري (۱۳۹۳هـ): تحد: عطار: ۱۳۷۹ ::
```

- \_ المخصص: ابن سيدة: ط: بولاق: ١٣١٦هـ .
- مراتب النحويين: أبو الطيب: (٣٥١هـ) ــ ط: ابو الفضل مصر.
  - \_ المزهر: السيوطي: ط: بولاق .
  - \_ المشتبه: الذهبي (٧٤٨): تح: البجاوي ــ ١٩٦٢م .
    - \_ مصادر الشعر الجاهلي: د ناصرالدين الاسند •
  - ـــــ المصون : العسكري : تحـ : هرون ١٩٦٠م ـــ الكويت ٥.
- ــ معاني القرآن : الفراء : (٢٠٧هـ) ــ مصر : مطابع سجل العرب ه
- معاهد التنصيص: العباسي: (٩٩٣هـ): سنة: ١٣١٦هـ ، القاهرة
- - \_ المعجم العربي ـ د ٠ حسين تصار : ط : الاولى "،
- معجم ما استعجم: لابي عبيد البكري (١٨٥هـ) تح: مصطفى السقا: ١٩٤٥م ٠
- ــ معجم مقاییس اللغة : ابن فارس (۱۳۹۲هـ) : تح : هــرون سنة : ۱۳۹۹هـ .
- ـ المنجد: لعلي بن الحسن الهنائي (كراع النمل): (٣١٠هـ) ـ تحد احمد مختار عمر •
- ــ المنتظم : ابن الجوزي (۱۹۵۷ ــ حيـــدرآباد ــ الدكن سنة : ۱۳۰۷هـ .
- ـ المنصف: ابن جني (٣٩٥هـ): تح: الابيـاري ١ط: البابي: ١ ١٣٧٢هـ ٠

- م النجوم الزاهرة: ابن تعري يردى (١٧٤هـ): ط: دار الكتب:
- \_ نزهة الالباء: ابن الانباري (٧٧٥هـ): تح: السامرائي و بعداد:
  - \_ النوادر: لابي زيد (٢١٠هـ) \_ ط: بيروت .
- نور القبس: اليغموري (۱۲۲هـ) تح: رودلف زلهــايم ــ ط: ۱۹۱۵مــ۱۳۸۶هـ م
- \_ الوافي بالوفيات: الصفدي (٢٦١هـ): نسخة مصورة بدار الكتب المصرية رقم: ١٢١٩/تاريخ ٠
- \_ وفيات الاعيان: ابن خلكان (١٨٦هـ) \_ تح: محمد محيى الدين: سنة: ١٣٦٧هـ ٠

### الفهرست

| سفحة | الم                                                       |   |
|------|-----------------------------------------------------------|---|
| ٣    | تصدير ــ يقلم الدكتور علي شلق :                           |   |
| 14   | تقسيديم                                                   | - |
| 74   | الباب الاول                                               |   |
| 70   | الفصل الأول أ ـــ بواكير الدراسات اللغوية                 | - |
| ٤Ñ   | ب ــ الكتاب الثغوي بين التقليد والابتكار                  |   |
| ٤٩   | الفصل الثاني: المدخل الى المشكله مع كتاب سيبويه           |   |
| ٧٠   | الباب الثاني                                              |   |
| ٧١   | الفصل الأول: بين الحِيم والعين                            | _ |
| ٨٣   | القصل الثاني : الجيم                                      |   |
| ٨٣   | المبحث الأول: الشبياني مؤلف الجيم                         |   |
| 40   | المبحث الثاني : حول الجيم                                 |   |
| 1+4  | المبحث الثالث : الحروف هو الجيم                           |   |
| 114  | المبحث الرابع: منهج الجيم                                 |   |
| 371  | الخلاصة:                                                  | _ |
| 141  | الباب الثالث                                              |   |
| 144  | الفصل الأول : بين الخليل والليث                           |   |
| 100  | الفصل الثاني : العين ونظرة علماء العربية                  |   |
| 17.  | الفصل الثالث: العين وعمل الليث والنضر                     | _ |
| 144  | الفصل الرابع: أقوال العلماء                               |   |
| 777  | الفصل الرابع ، الوات .<br>الفصل الخامس : الجهود حول العين | - |
| 744  |                                                           | - |
| 729  | الخاتمة:                                                  | - |

### فهرست كشاف

بشتمل هذا الفهرست على اسماء الشخصيات والأعلام والقبائل والعلوم ومصطلحات الفنون والكتب والصحف ، والمواضع والبلدان، مرتبا على حروف المعجم •

ولم نعتد بر ( ابن أو أبو أو أخو ) مما يسبق الاسم العلم ، بل فظرنا الى صدر الاسم فأبو نواس ــ مثلا ــ نجده في حرف النون • • وهكذا •

واكتفينا في بعض الأعلام بالأشارة الى وروده في الصفحات الاولى، نم اتبعنا ذلك بأنه يرد في معظم صفحات الكتاب •

اذا وضعنا خطا ( ــ ) بين الرقمين فذلك يعني أن الكلام موصول، فان وضعنا ( ، ) فارزة ، فتعني القطع .

- ۔ آشور: ۽
- ـ أيان بن تغلب الجريري : ٣٣
- 140-1196126A6064: 11-471
  - \_ الأبدال (كتاب) ٢٨
  - \_ ابراهيم الأبياري: ٨٣
  - \_ ابراهيم النظام: ١٢٧\_١٢٨
  - ــ الأتباع والمزاوجة (كتاب): ١٩٦
    - ـ الأتراك (قوم): ٣٣
      - \_ الأحقاف : ٤
    - أحمد بن محمد الكوفي : ٥٠
  - أحمد بن عبدالعزيز بن أبي الحباب: ٥٧

- \_ أحمد بن محمد أبو جعفر النحاس : ١٥٨\_٥٨
- \_ أخبار النحويين البصريين (كتاب): ٥٣-٥٥
  - أحمد بن عبدالله بن قتيبة : ٢٠٠-٢٠٠١
  - اختصار العين (كتاب) ١٦٢ ، ٢٠١-٢٠١
- ــ الأخفش ( سعيد بن مسعدة ) : ٣٧\_٣٠ ، ١٤ ــ ٥٧\_٥٧ ، ٢٥ ــ ٢٥ معظم صفحات الكتاب .
  - \_ اخوان الصفا: ١٣
    - ب الأخيضر: ٤
    - ــ اذربيجان : ۲۷
  - ۔ أراجيز العرب: ١٥٩ ــ ١٦٠
  - \_ أرض السواد: ٧٧-٧٧ ، ٩٩
- \_ الأزهري (أبو منصـــور محمد بن أحمد): ١١، ٢٧-٧٧،

  ١١٢-١١٣، ١١٣، ٩٣، ٩٣، ١١٢-١١١ الى آخــر
  الكتاب
  - \_ أساس البلاغة (للزمخشري): ٤٧
- \_ الاستدراك على العين (كتب) ١٦٢ ، ١٨٩-١٩٠٠ ، ٢٠٠٠ \_ ٢٠٠٠ \_ ١٩٠٠ النخ الكتاب .
  - \_ الاستفهام: ٥٦٠ ، ٢٥ ٣٠٥
  - \_ أبو اسحاق ابراهيم المغني: ٩٣-٩٢
  - \_ اسحاق بن ابراهيم : ١٤٠ ٠٠ الخ
  - \_ أبو اسحاق الحربي (أبراهيم) : ١٠٩
    - الأسدي: ١١٢-١١٣

```
174-177 : 117 : 171-171
```

ــ الاسكوريال (مكتبة): ١١٧

16 V-0-8: 3-0-V -

\_ اسماعيل باشا البغدادي : ١٩-٩٢

ــ اسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : ٨٨ ، ٩٣

\_ اسم الآلة: •١٢١\_١٢١

\_ اسم الفاعل: ٣-١٥ -

ــ أبو الاسود الدؤلي ( ظالم بن عمرو ) : ٧ ، ١٤ ، ٢٧ ــ ٣٠ ـــ ٣٠ ــ ٣٠ . ٢٧ م ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ . ٢٠

ــ اسم المفعول: ٣ــ٤ ، ١٥ ، ١٣٠-١٣١

ـ اشبيلية : ٥٧

ــ الأشتقاق (كتاب) : ٢٨ ، ١٩٤ ـ ١٩٥

\_ اشعار القبائل ( كتب ) : ٥٥ ، ٧٨ ٨٨٠ ، ٨٨

- الأصمعي: ٣٧٠ـ ٣٧١ ٥٥٠ـ ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٣٤ ... الخ .

- اصلاح المنطق (كتاب): ١٦٢

ــ الاصوات (كتاب) : ٣٨

- الاعجام ( في الحروف ) : ٥-٥١ ، ١٨-٣٣

- ابن الأعــرابي ( محمـد بن زياد ) : ٤٤ ، ٩٨ــ٩٠ ، ٩٢ــ ٩٩ــ٩٨ ، ٩٩ــ٩٩

- الأعراب: ٢٨ ، ٢٧

ــ الأعلال (ظاهرة لغوية): ٢٨

\_ الأفشنيق: محمد بن موسى بن هاشم: ٥٥\_٥٠

```
الاكمال ــ او الكامل ــ (كتاب): ٢٦ ، ٤٩ ــ ٥٦ ـــ ٥٦
                                   _ الاكوعي: ١١٢
                       ألف ليلة وليلة ( الكتاب ) : ١٣
                                    _ الألياذة: ١٢
                     _ الأم (كتاب سيبويه) ١١٥ ، ٩٩
                               _ إن" (الحرف): ٣٤
الأنباري ( أبو محمد القاسم بن بشار ) : ١٨٠-١٨١ • • النح
                            الانباط: ١٤ ، ٢١ - ٢٢
                      انباه الرواة (كتاب): ٧٩-٨٠
                     الانتصار للخليل (كتاب): ٢٠٣
                                _ أندريه بروتون: ٨
      الاندلس: ٥٩--٢٠ ، ٧١-٧١ ، ١٥٩--١٥٩ ، الخ
                        _ أنس بن مالك (رض) : ٨٤
       الانصاف في مسائل الخلاف (كتاب): ٢١١-٢١٠
                                      _ انطاكية: ١٥
              _ الانواع اللغوية (كتب): ٢٧٠ ، ١٤ ، ١٩٠
                              ... الأهواز: ١٣٥-١٣٥
                                      _ الاودية : ١٢
                             _ الأوس (قبيلة): ١٩٣
         _ الأيادي ( ابو بكر ) : ۲۷-۲۷ ، ۲۹ - ۹۹
                              _ أيام العرب: ٨٧-٨٨
                     _ الايقاع: (كتاب): ١٤٤-١٤٤
```

ـ أيوب السختياني : ١٣٣

```
_ يابل : ٤
               - البادية: ١١٣ ، ١١٢ ، ٩٧ ، ٨٨ . ١١٣ . - ١١٣ . - ١١٣
              _ البارع (كتاب معجمي): ١٦٢ - ١٦٣ ، ١٧٤
                  _ البارع (كتاب نقد للعين): ١٨٩-١٨٨
                              _ الباهلي (أبو نصر): ٩٩
              _ البحر (كتاب سيبويه): ١١، ٩٩، ٥٥-٥٥
                                      _ البحراني : ١١٢
                          _ بحور الشعر: ١٦٦-١٦٩ ٠٠
                           _ بدر ( الموقع والمعركة ) : ۳۰
                  _ بنو بدر ( قوم من العرب ) : ۱۸۰–۱۸۱
_ أبو البركات الانباري: ١١ ، ٢٤ ، ٥٦ ، ٥٦ ، ٢٥ ــ ٥٠ ، ٢٧ ــ ٧٧
              117-110 6 99 -9x 6 98 6 90 6 XO-XE
                          _ البزار (المحدث): ١٦١-١٦١
                     _ البسطامي: (محمد بن بكر): ١٦٨
                                _ البسيط ( يحر ) : ١٦٧
                          _ البصائر (كتاب): ١١٥-١١٩
                                   ــ بشارين برد: ١٨٥
                                           ـ يصرا: ٤
_ البصرة: ١٣ ، ٢٧ - ٣٠ ، ٣٣ ـ ٢٥ ، ٥٥ ـ ٥٥ ، ٨٥ - ٢٠ ،
: 18 -- 144 : 44-44 : 40 : 44-41 : 44-41 : 44-11
                                        ١٥٦ ٠٠ الخ
                                 _ بطرا: (البتراء): ٤
                             _ بعاث ( يوم ) ۲۱۲ ، ۲۱۲
                                                   YOE
```

```
_ بغداد: ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - ۱۸۰ - الخ
```

- أبو يكر الزبيدي ( محمد بن الحسن ) : ١١ ، ٢٦-٢٠ ، ٥٥ ١٠٤ ٢٠٠ ، ١٦١ ، ١٤٥ ١٦١ ، ١٠٠ ٢٠٤ ٢٠٠ ، ١٦١ ، ١٤٥ ١٠٠ ١٠٠ الخ الكتاب
  - \_ أبو بكر محمد بن أحمد بن النضر المازني : ٣٠
    - ــ أبو يكر محمد بن عبدالفني بن عمر : ٥٧
      - ابو یکر المصحفي : ۸۵-۹۵
      - \_ ابو بكر الهذلي : ١٣٤\_\_١٣٥
        - ـــ البلغة (كتاب): ١٠٠٠
          - ــ يول ايلوار: ه
      - ۔ تاریخ بغداد (کتاب) : ۱۰۹۔۱۰۹
      - تاج العروس ( معجم ) : ٢١٦-٢١٥
      - ـ تاريخ القرآن (كتاب للزنجاني): ٣١
  - \_ تاج الدين ( احمد بن مكتوم ) : ١٧٥-٧٥ ، ١٠٨٨
    - ـ التأكيد: ه

```
ــ التبريزي : أبو الحسن علي بن ابراهيم بن علي المعــروف بابن
                                 الخازن : ٥٨-٥٩
                                        _ تدمر: ٤
                        _ التذكرة (كتاب): ٧٥ ، ١٠٨
                     _ تراكيب الاصوات (كتاب) : ١٤٣
 14.-119 6 1.0-1.4
ـــ الترتيب المخرجي: ٢٤ــ٥٠ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ١١٩ ، ١١٩ الخ
                       _ التصحيف ( في اللغة ) : ١٠٠ _
                           _ التصغير (كتاب) : ١٤٣
                          _ . التعجب : ٥-٣ ٥ ٤٣-٩٣
                             _ التفاحة (كتاب) : ١٤٦
                    _ تفسير غريب القرآن (كتاب) : ٢٨
           _ التفسير القرآني (كتب) : ۲۸ ، ۲۸ ، ۹۹ - ۱۰۰
                       ــ تفعيلات العروض : ١٦٦ــ١٦٧
               _ التكملة (كتاب) : ١١٠-١١٢ ، ٢٠٥
                             _ التميمي : ۱۱۲ ، ۱۲۳
                            _ التنبيه ( كتاب ) : ۲۰۹
                         __ تنقيح العين (كتاب): ٢٣٣
                                     __ التنوين : ٢
_ تهذیب التهذیب (کتاب) : ۹۲ ، ۱۰۱ ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۱ ۱۱۱
           _ تهذيب اللغة (كتاب): ١٩٨ ، ١٩ ، ١١٤ - ١١٨
```

100 3

\_ التو "زى : ٥٩-٠٠

```
ــ تعرفون الطيري ٢١٢٠
                          _ التوسط (كتاب): ١٩٣
              _ ثابت بن عبدالعزيز السرقسطى: ١٦٥-١٦٥
حتى آخر الكتاب
                        ــ ثقيف ( القبيلة ) : ۲۲ ، ۲۸
         _ الثلاثي ( وما يليه من أبنية العربية ) ١٦٩ ٥٠ النح
                       ـ جابر بن حيان : ٨ ، ٩ ، ١٣٠٠
                          ــ ابن الجارود: ١٦١ــ١٦٢
_ الجاحظ ( الجاحظيون ) : ١٠ ، ١٢ ، ١٧ ، ٥٥-٥٠ ، ٢١-٢٠
                              . 177-170
           _ الجامع ( كتاب ) : ٢٦١ ، ٤٩ -٣٥ ، ١٩٤ –١٩٤
                                __ الجاهلية. : ١٩٣
                           _ الجبال (كتاب) : ١٠٢
الجرمي ( ابو عمسر ) : ٤٤ ، ٥١-٥٠ ، ٥٨-٥٩ ، ٢١-٣٢ ،
                                      70-72
                           الجمل (كتاب) : ١٤٢
                                _ جندیسابور: ۱۵
            _ الجمهرة ( معجم ) : ١٩٢-١٩٣ • • النح . .
  الجهر والهمس ( في الحروف ) : ١٠١-١٠١ ، ١٠٥-١١٠
             _ ابن جنی : ۱۱ ، ۱۹۳ – ۱۹۶ ، ۲۰۸ – ۲۰۹
                  _ أبو الجود الصيداوي : ١٠٨-١٠٩
```

\_ جوهرة الجمهرة (كتاب): ٢٠٥

YOY

\_ الجيم (كتاب): ١٠ ، ١١ ، ٢٠ ، ٢٧ ، ٤٩ - ٥٠ ، ٢٢ .

\_ الجيم (كتاب للنضر بن شميل): ٢٦-٧٧ ، ٩٨-٩٩

ــ الجيم (كتاب للهروي ) : ۱۹۸-۹۹ ، ۱۰۱-۱۰۱

ا حاجي خليفة : ۳۰ ، ۹۰-۹۰

\_ الحاكم النيسابوري (أبو عبدالله بن البيع): ٥٧

\_ الحارث بن حلزة: ٢١٠

\_ الحامض ( ابو موسى الكوفي ) : ٥٠ ، ٩٠ ه

\_ الحجاج بن يوسف: ٧ ، ٣١-٢٣

\_ أبو الحجاج سليمان بن عيسى الاعلم: ٥٧

\_ الحديث: ٢٥ــ ٥٠ ـ ٢٠ــ ٩٩ م ٩٩ ـ ٩٩ واكثر الصفحات

\_ الحذاء ( القاضي أحمد بن محمد بن يحيى ) : ١٦١-١٦٠

- الحرف: ٤-ن٥-٧٤ / ٢٧-٧٤ / ١٠١٠ الحرف: ع-١٠١

۔ الحروف (کتاب): ۲۷، ۲۷۔ ۱۳۰، ۸۹۔ ۹۰، ۹۲۰ ماروف (کتاب) ۱۰۷، ۲۷، ۱۳۰۰ ماروف (کتاب)

ـ حروف الجر: ٥

ـ حروف القلقلة : ١٠٢

- أبو حزام : ١٢٢

- حسام النعيمي ( الدكتور ) : ٦٦

- أبو حسان الاعرابي: ٩٩

- الحسن البصري: ٣١

- الحسن بن علي المهلبي : ١٨٧

- الحسن بن محمد الصعاتي : ٢١٢

- حسين نصار ( الدكتور ) : ١٣٢

```
_ حفني ناصف: ٢٩
                      _ الحكم والامثال: (كتاب): ١٨٣
_ ابو الحكم البلوطي ( احد رواة العين في الاندلس) : ١٦٨_١٦٠
                                          ٠٠ الخ
                                _ حلب ( المدينة ) : ١٩٩

    الحلقية (الاحرف): ١٠٤ ــ ١٠٥

                            _ حلية الاديب (كتاب): ٩١
_ حمزة الاصفهاني: ١١ ، ١٣٧ - ١٤٠ ، ١٤٠ ، ٢١٩ ، ١٤٠ ، الخ
                                     _ ابن حنبل (الامام أحمد): ٩٠
                  _ أبو حنيفة (النعمان بن ثابت الفقيه) ٨٤
                         __ الحيات (كتاب): ١٠٢ ، ١٠٩
                               _ الحيرة: ٤، ١٤، ٢١، ٣١
                             _ الحيوان (كتاب) : ١٥٦
                       _ الخارزنجي البشتي : ٥٠٧-٢٠٠
                       __ الخبب ( البحر المستدرك ) : ١٦٧
                              _ الخزرج (قبيلة ) : ١٩٣
                                 _ ابن الخشاب: ۱۸۱
             _ الختم ( الجيم _ كتاب الشيباني ) : ١٣ ، ٤٩
                               _ الخشنى: ١٨٢_١٨٢
                                    ــ الخثمى: ١١١
```

\_ خديجة الحديثي ( الدكتورة ) : ٥٠

```
ــ خراسان: ۲۷۸-۷۹ ، ۹۹ ، ۱۳۲۸ - ۱۵۲ ، ۱۵۹ . . الخ
                               _ خزانة الأدب: ١٩٩-٩٩
                              _ الخرية: (موضع ).١٣٤
_ الخطيب البغدادي ( احمد بن على ) : ٢٨-٨٧ ، ٨٨ ، ١٠٩-١٠٩
                                    _ خلف الأحمر: ٣٧
                     _ خلق الانسان (كتاب): ١٩٠٠-٩٠
_ این خلکان: ۱۱ ، ۱۲ ، ۲۰ <u>۹۳ ۹۲ ، ۹۳ ۱۱۹ ، ۱۱۲ ، ۱۱۵ </u>
                            ر ١١٧ ٤٠٠٥ ــ ١٩٥٠ - ١٠٠٠ الح
_ الخليل بن أحمد: ٨ ، ١٥ ، ١١ ، ١٢ ، ١٩ ، ١٩ ، ٢٩ ، ٢٩ .
                     ١٤ ، ٤٤ ، ٥٥ ـــ ٢٤ ، و النح الكتاب
                 الخميس (اليوم) ١٨٨٠، ٩٣٠ . . .
                       ـ ابن الخياط (أبو بكر): ٥٩ــ٠٠
                                ــ ابو خيرة الاعرابي : ٨٩
                                  _ الخيل (كتاب) ، ٩٠
                     ــ دائرة المعارف الاسلامية الفرتشيّة ، به
                   ـ ابن دأب الكناني: ١٣٤ : إن ـ
                                  ــ ابو داود الرقى: ١٧
                              - الدخيل في اللغة: ٧١-٧١
                دعلج (أحد نسائخ -كتاب العين،): ١٥٧-١٠٨٠.
             ـ ابن درستوية: ١١، ١٥٠ - ١٥٦ - ١٥٠ الخرر.
      _ ابو الرقيش الأعرابي: ٨٠ ١٧٨ ـ ١٧٩ • • النخ الكتاب
               _ الدلجي ( احمد بن علي ) : ١٤٩
```

44.

```
الدواوين ( دواوين الشعر ) : ١٨٨٨٠ ، ١٨٨٠ مـ٠٩٩٩٩٩٩
                       _ الدمستق (قائد روماني): ١٩٦
                                        ب الدواوين: v
                  _ الديباج (كتاب): ٢٧-٧٦ · ١١٥ ـ ١١٦
                   ــ الدينوري ( احمد بن جعفر ) : ٥٩ــ٥٩
                                 ۔ أبو ذكوان : ٥٩-٠٠
                         _ الذلاقة ( الأحرف ) : ١٠٢_٢٠٢
                           _ رافع بن الليث : ١٤٨ • • الخ
 ب این راهویه ( اسحاق ) : ۱۰ ن ۱۵۸ – ۱۰۱ - ۱۷۶ – ۱۷۷ – ۱۷۷
                                           الى آخره
                    _ الرؤاسي ( أبو جعفر ) : ۲۷ ، ۲۲ –۲۲
               ـــ الربعي: علي بن عيسي ابو الحسن: ٨٥ـــ٥٥
                                 _ ربيعة بني مالك : ١٣٤
                     _ الرد على سيبويه (كتاب للمبرد) : ٤٦
_ الرد على العين (كتب): ١٨٦-١٩٥٠ ، ١٩٥-١٩٦ ، الخ الكتاب
                   _ رشيد العبيدي (المؤلف): ٩-١٦ ، ٢١
                          _ الرمادة (محلة بالكوفة): ٨٧
                                        ب الرمزية: ٥٤
                            _ ابن الرومي ( الشاعر ) : ١٣
_ الرياشي: ٥٥ ، ٥٩ - ٣٠ ، ٢٥ - ٩٩ ، ٩٩ - ١٥٧ - ١٠٠ -
                                        ١٥٨ ٠٠ الخ
        _ الزاج ( محمد بن منصور ) : ۷۳-۷۴ ، ۱۵۷ مه الخ
```

... الزاهد ( أبو عمر ) : ٩٠٠٠٠٠٠٠١ ...

```
_ الزجاج ( ابو اسحاق ) : ۱۱ ، ۱۹ مـ ۹۰
    _ الزجاجي ( ابو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق ) : ١٩٤-١٩٠
                               _ الزمان والمكان : ٤_٥-٧
                       _ الزنجاني ( محمود بن أحمد ) : ۳۱
                                   _ الزوزني : ۱۸۳_۱۸۶
           _ الزيات ( محمد بن عبدالملك ) : ٥٥ ــ ٨٥ ، ١١ ــ ٢٣ ــ
                                  _ زیاد بن آبیه : ۲۳_۳۰
                                         _ الزيادى: ١٨٣
_ أبو زيد الأنصاري: ١٩ ، ٣٧ــ٣٧ ، ٤٤ــ٥٤ ، ٢٢ــ٣٢ ، ٢٥ ،
                        140-144 . 100-04 . 41-46
                                   ــ ابو زید الکلابی: ۹۲
                              _ زید بن غیاض : ۱۳۶ ـ ۱۳۰
                             _ سابق بن عبدالله البربري: ١٨٥
                      _ سالم ( مولى عبدالحميد الكاتب ) : ٧
_ السجستاني (أبو حاتم): ١٠ ، ٢١ ، ٥٩ ، ٤٤ ، ٥٩ - ٢١ ، ٩٩ - ١٩ ،
                          ٩٩ ــ ١٥٠ - ١٧٣ -- الخ
       _ ابن السراج ( ابو بكر محمد ) : ٥٩ ـ ١٤٨ ٠٠ الخ
                                ب سرقسطة (مدينة) : ١٦١
                                          ب السريان: ١٠
                            _ سعدان بن المبارك الضرير: ٩٠
                                   _ سعید بن صبیح : ۹۳
_ ابن السكيت ( يعقوب ) : ١٧ ، ٣٨ ، ٢٤ _ ٥٤ ، ٢٨ _ ٨٠ _ ٨٠ _
```

١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٢٥ ، ٩٢ ، ٨٧

```
_ السلاح (كتاب) : ١٠٢
                       _ ابن سلام الجمحي ( محمد ) : ٩٠
                               _ سلمة بن عاصم : ٩٩
                               _ سليمان البستاني: ١١
                    _ سليمان بن علي الهاشمي : ١٣٤ـ ١٣٥
                         _ سليمان بن يزيد العدوى : ١٨٧
                                    _ السوريالية: ٩
                   _ سیب بنی ماوان : ۱۰۰-۹۹ ، ۹۹-۱۰۰
 _ سيبويه: ١٠ ، ١١ ، ٢٤ - ١٠ ، ١٤ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ ومعظم
                                 صفحات الكتاب •
             _ ابنا سيد (محمد وأحمد ): ١٧٥ -١٧٦ • الخ
                      السيراني: ١١ ، ٥٠-٣٠ ، ٥٥-٥٠ ، ٨٥-٥٥ ، ١٩٧
                                   _ أبن سيرين: ٣١
                                   _ السيمائيون: ٨
_ السيوطي: ١١، ١٠٠ -١٠١ ، ١٠٠ -١١١ ، ١١٠ ، ١١٠ ،
                          ١٥٠ ٤ ١٦١-١٦١ ٥٠٠ النح
                                  الشام: ٤ ، ١٥٩
                                  _ شبه الجزيرة: ٤
                          _ الشجرية (الأحرف) ١٠٢٠
                   الشديد ( من الحروف ) : ١٠٥-١٠٥
                     _ شرح الفصيح (كتاب): ۹۱-۹۰
  _ شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف (كتاب) : ١٨٣ــ١٨٣
444
```

```
_ الشرفي بن قطامي : ۱۳۳-۱۳۴
                           _ الشرط (مصطلح النحو) : ٥
                             _ شرم جابر (موضع): ۱۲۲
                               _ الشعراء (كتاب) : ٨٨
                               _ الشفة ( احرف ) : ۱۰۲
              _ ابن شقیر ( ابو بکر ): ٥٩- ١٤٢ - ١٤٣ __
   _ شمال افريقيا : ٢٠-١٦ ، ١٥٩ --١٦٠ ، ١٦٢ -١٦٣ -٠٠٠ النخ
_ شمر بن حمدوية الهروي ( أبو سمرو ) : ٧٥ ، ٧٧ ، ٧٨_-٧٩_
                 ٠٨ ، ٩٠ ـ ١٠١ ، ١٠٧ ٠ ٠٠ الخ الكتاب ٠
                             _ الشواهد (كتاب) : ١٤٤
                            _ شيان ( القبيلة ) : ٨٤-٨٨
ــ الشيباني ( اسحاق بن مرار أبو عمرو ) : ١٠١٠ ، ١٣ ، ١٩-
   ٠٠ ٤٤ ، ٤٩ ، ٥٥ ، ٧١ ـ ٧٣ ـ ١٣٠ ثم معظم الصفحات .
     _ الصاحب بن عباد: ١١ ، ١٠٥ ، ١١١ــ١١١ ، ٥٠٧ــ٧٠٢ _
                     _ صاحب أبو جناح (الدكتور): ٥٠
               _ الصاغاني ( الحسن بن محمد ) : ١١٠-١١٠
                             ــ صالح بن عبدالقدوس: ١٨٥
                            ـ الصحاح (للجوهري): ٤٧
                               ــ الصفات (كتاب) : ٨٨
                             ـ الصفة المشبهة: ٣-٤ ٥ ٥١
           ـ الصقلي ( ابن القطاع ) : ١٠١-٢٠١ ، ١٠٨-١٠٩
                                          ب الصين: ١١
                           ـ الضاد والظاء (كتاب): ٥٠٥
```

377

```
_ الضمائر ( مصطلح النحو ) : ٢٤ــ٥٣ .
           ب الطائي: ۱۱۳ من من ريان .
_ طبقات النحاة واللنهويين (كتاب) : ٩٢ - ١٠٧ - ١٠٨ - ١١٢ - ١١٢
                  _ الطاهريون: ١٥٦ ــ ١٥٦ ٥ ٢٠٦ ٠٠ البخ
                         _ طبقات الشعراء (كتاب): ١٨٦
                                  ب الطمطمانية: ٧٤٤٧
                                _ الطويل ( بحر ) : ١٦٧
_ أبو الطيب اللغسوي : ٢٧س٧٧ ، ٧٨ ، ١٠٨٠ ، ١٠٨ ، ١٠٢٠ ،
                              194-197 6 100-144
                         ... الظاهر (مصطلح النحو ) : ٣٤
                  _ الظواهر اللغوية (كتب): ۲۷، ١٤٤ــ٥٤
                                ـ عائشة (رض) ٢٨:
                                ــ عاصم الأحول: ١٣٣
                          _ العباب (كتاب) : ۱۱۰-۱۱۳
                               _ عباد بن عباد : ۳۱ ـ ۳۲
                              _ العياس بن مصعب : ۹۷
           ــ عبدالجبار بن يزيد (أبو معاذ): ١٥٧ ••• الخ
                           _ عبدالحميد (الكاتب): ٧
                        _ عبدالرحمن بن خلدون : ۸ ۹ ۹
                       _ عبدالرحمن بن هرمز : ۳۲ ، ۳۵
                           __ عبدالقادر البغدادي : ٨٩
                           _ عبدالقيس (قبيلة) : ٣٢
             _ عبدالله بن أبي اسحاق الحضرمي: ٣٥ ، ٣٥
```

```
_ عبدالله درويش ( الدكتور ) : ۱۳۲
            _ عبدالله بن عباس ( رضی ) : ۲۸-۲۱ ، ۳۵-۳۷
   _ عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي ( ابو محمد ) : ٥٠١
               _ عبدالله بن محمد بن وليد بن ولاد: ٥٧ ـــ ٨٥
                            _ عبدالملك بن مروان : ۲۱ ۴۷
                    ــ عبدالوارث بن سفيان بن جبرون : ١٦٠
                                        _ العبسى: ١١٢
                                         ـ عيقـر: ٧ـ٨
                       _ أبو عبيد البكري : ١١ ، ٢١٠–٢١١
      _ أبو عبيد الهروي ( القاسم بن سلام ) : ٩٠ ، ١٧٧ــ١٧٧
ــ أبو عبيدة ( معمر بن المثنى ) : ۲۷ ، ۶۵ ــ ۸۶ ، ۲۵ ــ ۲۸ ، ۲۸ ــ
                   + 147-148 6 44 6 41-4+ 6 VV
                      _ ابن عتاب (أبو محمد): ١٦٠_١٦٠
                          ــ أبو العتاية ( الشاعر ) : ٩٣ــ٩٢
                       ۔ عثمان بن عفان _ رضی _ : ۱٤ ، ۷ ، ا
                                      - العجم: ١٣٤-١٣٥
                         - العجمة : ١٨ : ١٨ : ٣٣ ، ٣٣ ، ٥٣ -
                                 ــ أبو عدنان الأعرابي : ٩٩
                            - عدنان ( اللسان العدناني ) : v
                      عدنان محمد سلمان (الدكتور): ٢٦
     - العراق: ١٠٠ ٢٠٦ ، ١٥٩ ، ١٥٨ ـ ١٥٩ ، ٢٠٦ ، الخ
                          ــ العروض ( العلم ) : ١٤٠ • • المخ
_ العسكري (أبو أحسد الحسن بن عبدالله): ١١ ، ٢١-٢٢ ،
                                                       444
```

## 148-144

\_ عسل بن ذكوان : ٥٩\_٥٠

\_ العصر الاسلامي: ٢٧

\_ العصر الجاهلي: ١٢

\_ العصر العباسي: ١٢

\_ عطار (أحمد عبدالعفور): ١٣٢

\_ العطف ( مصطلح ) : ٣٤

\_ العقيلي: ١١٢

\_ أبو عكرمة الصبي : ١٩٠ـ٩٠

\_ ابن العلاء ( أحد نساخ كتاب العين ) : ١٥٧ـــ١٥٧ • • الخ

\_ العلامات الأعرابية: ٣٢ - ٣٢ ، ٣٤

\_\_ العلل: ٣٨

\_ علم اللغة واسرار الحروف : ٩

\_ على بن حمزة الاصفهاني: ١٣٧-١٣٧

\_ علي بن أبي طالب ( رضي ) : ۲۸ ــ ۳۰ ، ۳۳ ــ ۳۰

\_ علي شلق ( الدكتور ) : ٣

\_ على بن مهدي الكسروي : ٢٣-٧٤ ، ١٥٧ ..

\_ على النجدي ناصف: • ٥

\_ علي بن نصر الجهضمي: ١٣٩

\_ عمر بن الحسين الشيباني: ١٢٢

\_ عمر بن الخطاب ( رضى ) : ۲۲،۷۲

\_ أبو عمر (أنظر: الزاهد محمد بن عبدالواحد)

- أبو عمرو بن العلاء : ٣٥ ، ١٢٣ - ١٣٥ ، ١٣٩ - ١٥٠

- عدوین آبی عدو: ٤٤ ، ٢٧-٧٧ ، ٥٨-٢٨ ، ١٩ : ١٠١-١٠١ مروین آبی عدو: ٤٤ ، ٢٧-٧٧ ، ٥٨-٢٨ ، ١٩ : ١٠١٠ مرو
  - \_ عنيسة بن معدان الفيل: ٣٥
    - ب العوامل (كتاب ) : ١٤٦
  - \_ عوانة بن الحكم : ١٣٣-١٣٤
    - \_ ابن عون: ١٣٥
  - عيسى بن عمر : ٢٥-٢٦ ، ٤٤-٥١-٤٩ ، ٩٩-٢٥ ، ١٣٤-١٣٤
- \_ العين (كتاب): ١٠ ١١ ، ٢٧ ، ٢١ ، ٤٩ ٤٩ ـ ٢٠ ٢٠ ومنظم صفحات الكتاب
  - \_ غانم بن وليد بن عمر المخزومي : ٥٧
  - \_ الغريب بالقرآن (كتاب للحريري) : ٣٣
  - \_ الغريب ( في الحديث ) : ١٠٨ ، ١٠٨ ، ٩٠ ، ٩٩ ١٠٠
- \_ غريب اللغة ( العلم ) : ٢٨ــ٢٩ ، ٧٨ ، ٩٨ ، ٩٣ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١١٢
  - \_ الغريب المصنف (كتاب): ٩١ ، ١٦٢ ١٦٣
    - ــ أبو الغسر الاعرابي : ١٢٢ــ١٢٣
      - \_ الغنة: ٣٣
      - ــ الغنوى : ١١٢
  - \_ فائت العين: (كتاب): ١٤٥ ، ١٩٨ ، ١٤٥ \_
    - ابن فارس: ۱۱ ، ۱۷ ، ۹۰ ، ۲۰۷ ۲۰۸
- الفارسي: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار: ٥٨ـ٥٥، ٢٠٨ــــ٥٥
  - الفاعل ( مصطلح النحو ): ١٧-٥٣

```
_ فتح العين (كتاب ابن التياني) : ٢٣٣ _
_ الفحفحة : ٧ ١٤ 6
```

\_ فخرالدين الرازى: ٢١٤ ــ ٢١٥

\_ الفراء (یحیی بن زیاد): ۳۵، ۳۷، ۳۷، ۲۵–۶۱، ۲۶، ۶۶–۵۱، الفراء (یحیی بن زیاد): ۳۵، ۳۵، ۳۷، ۳۵–۱۰۰ وفی معظم صفحات ۱۰۰–۵۱، ۳۹–۱۰۰ وفی معظم صفحات الکتاب ۰

\_ ابن الفرات الدمشقي : ١٠٥

\_\_ الفرس ( فارس ) : ۱۰ ، ۲۳ ، ۲۰ ۵۳ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۰ و \_\_\_

\_ الفرش (كتاب) ١٤٤ -- ١٤٥

\_ الفرق بين الحروف الخمسة (كتاب) : ١٠٥

\_ الفرق بين الراء والعين (كتاب) : ١٠٥

\_ ابن فرناس : ١٤٥ ــ ١٤٦

\_ الفزاري: ١١٢

\_ الفصيح (كتاب ثعلب وغيره): ١٧ ، ٩٠٠

\_ أبو الفضل ( محمد بن أبي جعفر المنذري ) : ١٠٩ ، ٩٣ ، ١٠٩ \_

197-198 6 110

\_ الفعل : ٤\_٥\_٧

\_ الفقعسي (أبو محمد الراجز) : ١٢١

\_ فلسطين : ٤

\_ ابو الفهد النحوى : ٥٠١

\_ الفهرسة (كتاب): ٩٢-٩٢، ١١١-١١١، ١٦٠-١٣١ م. الخ

\_ فيثاغورس: ٨

```
_ الفيروزآبادي ( محمد بن يعقوب ) : ۱۰۰–۱۰۱ ، ۱۱۰–۱۱۳
            _ الفيصل ( كتاب ) : ٢٧-٧٧ ، ٢١٢-٢١١ _
                                          _ فينيقيا: ٤
        _ قاسم بن ثابت السرقسطي : ١٦٠-١٦٥ ، ١٨٢-١٨٢
                _ أبو القاسم: ابراهيم بن محمد الاخليلي: ٥٧
                            _ القاسم بن معن: ١٤٧-١٤٨
_ القالي: أبو علي اسماعيل: ٢٠-٦١، ٢٢، ١١٠، ٢٥٦ .. النخ
                                         _ قتادة : ۳۱
                           _ ابن قاضی شهبة : ۱۸۸-۱۸۹
     _ القاموس المحيط (كتاب معجمي): ٢٧-٧٧ ، ١١٤ -١١٦
                                       _ القاهرة: ١١٧
        _ القراءات ( كتب ) : ١٥٤ ، ٣٥ - ١٥٧ ، ٢٥١ - ١٥٧
                                _ قرآن النحو : ١١ ، ٤٩
                                _ القرويون: ١٦٢--١٦٣
         _ ابن قسورة ( محمد أحمد النساخ ) : ۷۷ - ۷۷
                                      _ القشيري: ١١٢
  _ قطرب ( محمد بن المستنير ) : ۲۸ ، ۶۵ ، ۲۱ ـ ۲۳ ، ۹۸ ـ ۲۹
ـ القفطــى: ١١ ، ٢٧ ، ٣٥ ، ٥٠ ـ ٥٥ ، ٥٠ ١٥ ، ٩٢ ، ٩٠ ـ ٩٠
                                    111-1046 100
               _ القوافي : ( الكتب والمصطلح ) : ١٦٧_١٦٩
            ــ القيروان: ١٦٠٠ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٨٢ .. النخ
                - ابن كامل (أحمد): ٢٢-١١٠ ، ١١٥-١٠١ -
                          ــ كتاب الأبل ( للشيباني ) : ٨٩
```

44.

```
_ كتاب الخوزي (كتاب سيبويه ): ٥٥
```

```
_ اللحياني (علي بن حادم) : ١٢٠ ...
```

\_ اللغات (كتاب): ٩٩، ٩١، ١٠٠ م ١١١٠ ، ١٢٥ - ١٢١ م ١٢٥ - ١٢٥

\_ لغة الضاد: ١٠٣

- اللهجات: ٧ ، ٢٨ ، ١٠٤ - ١٠١

\_ اللهوية (الاحرف) : ١٠٤ ــ ١٠٠

\_ الليث بن المظفر: ١٠-١١ ، ٢٢ ، ٢٧ ٥٠ الى آخر الكتاب

\_ ما تلحن فيه الخواص (كتاب) : ١٨٣

ب مادي : ٤

\_ مؤرج بن عبر السدوسي: ١٧٤ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٧٢ – ١٧٤

\_ المازني (أبو عثمان): ١٤٤ـــ٢٤ ، ٥٥ـــ٥٥ ، ٧٥ـــ٩٥ ، ٦٢ـــ٢٢ ، ١٤٠ـــ٢٥ ، ١٥٠ـــ٩٥ ، ٢٣ـــ١٥٥ ، ٢٠ـــ٩٥ ، ٢٠٠ـــ٩٥ ، ٢٠٠ـــ٩٥ ، ٢٠٠ـــ٩٥ ، ٢٠٠ـــ٩٥ ، ٢٠٠ـــ٩٥ ، ٢٠٠ــ٩٥ ، ٢٠٠ـــ٩٥ ، ٢٠٠ـــ٩٥ ، ٢٠٠ـــ٩٥ ، ٢٠٠ـــ٩٥ ، ٢٠٠ـــ٩٥ ، ٢٠٠٠ النخ

\_ المأمون ( الخليفة ) : ١٦٤ ، ١٥٠ ، ١٦٦ . • • المخ

- مبرمان: ابو بكر محمد بن علي بن اسماعيل: ٨٥سه٥.

\_ المبسوط (كتاب): ٣٦

\_ المتقارب (بحر،) : ١٦٧ ٥٠ الخ

ــ المتنبي : ١٣

١٤٥- ١٤٤ : ( كتاب ) - ١٤٤ - ١٤٥

\_ المجرد (كتاب للهنائي) ۲۳۰

- مجمع اللغة العربية ( بالقاهرة ) : ١١٧ ، ١١٧

ــ مجمل اللغة ( لابن فارس الرازي ) ۲۰۷، ۹۵، ۲۰۷

ــ المجنون (قيس بن معاذ ) : ١٥٩

```
، يــ المجهورة (الجروف ): ١٠٢-٣٠١ .
                               _ محارب ( القبيلة ) : ٨٩
                          _ محارب ( لغوي ) : ۱۷۹_۱۸۰
                  _ المحاسن والأضداد (كتاب) : ١٢ ، ١٧٠
                             _ المحصول (كتاب) : ٢١٤
                           _ محمد بن ابي الحسين : ١٧٥
                          _ محمد بن اسحاق : ١٣٤ _ ١٣٥
                           ــ أبو محمد بن الأنباري : ١٤
                            _ أبو محمد بن أبي زيد: ٩٢
                           _ محمد بن خطاب الازدي: ٥٧
                         _ محمد بن سليمان المنقزي . : ٥٥
                   _ محمد بن السائب الكلبي : ١٣٥-١٣٥
                 ... محمد بن عاصم العاصمي أبو عبدالله: ٥٧
 _ محمد بن عبدالله. ( النبي الكريم - ص ) : ١٢-١٢ ، ٢٦-٢٨ ،
                         ١٥١ ٠٠ الخ
                  _ محمد بن عمر بن واقد: ۱۲۳-۱۳۳۱
                     _ محمد بن فتحون النجيبي : ٥٨ــ٥٥
              _ محمد بن يحيى الرياحي : ٧٥ ـ٨٥ ، ٥٩ ـ٣٦
                 ـــ محمد بن مناور : ۱۳۸ · · · · ·
             _ مخارج الحروف : ٤١ ، ٤٧<u> - ٨٤ ، ٢٤١ - ٢٤</u>
                              _ المختصر (كتاب) : ٢٩
             _ المختلف والمؤتلف (كتاب) : ۱۸۳
       _ المحيط (معجم): ١٦٥-١٢٥١ ، ١٩٨٠-٠٠ الخ
TY* ..
```

- \_ المدخل الى العين (كتاب ) -: ١٩٧ ١٩٩ ، ٥٠ ٢٩٠ ٢٠١٠ ٢٤١ . ١٤٢
- ب مدرستا البصيرة والكوفة م، ٢٤ ــ ١٤٤، ٢٥ ــ ١٩٥ م. ٢٥ ــ ٥٠ مدرستا البصيرة والكوفة م، ٢٥ ــ ٢٥ ومعظم الصفحات ٢٨ ـ ١٨ ـ ١٨ ـ ١٨ م ١٨ م ١٨ م ١٨ ومعظم الصفحات
  - \_ المديد ( يحر ) : ١٦٧٠
    - ــ المدينة المنورة: ٣٠
  - \_ المذكر والمؤنث (كتاب) : ١٨٧٠-
- \_ مراتب النحويين (كتباب) ي: ۲۹هـ۲۲ ، ۲۲ هـ۲۸ مهـد ۸ م
  - ــ ابن المراغى: ١١ ، ٢٠٠٠ ــ ١٠
  - ـ المرتضى الزبيدي: ١١ ، ١٩٦٠ ١٩١٧ ، ٢١٦ ٢١٦٠
    - ــ ابن المرخي: ( محينات بن علي الليخمي ) ـ ١٩١٠
  - \_ المرزباني (أبو عبدالله) م ١٠٠٠ ١٤٠٠ م١١٠٠ ، ١٩٦٠ ، ١١٠٠ الخ
    - البلد: ) = : ١٩٧٠ مرو . ( البلد ) = : ١٩٧٠ مرو . ( البلد ) = : ١٩٧٠ مرو . ( البلد )
      - ــ مروان بن سعید : ۱۳۹
      - ــ أبو مروان الطوطالقي: ٣٠٠٠٠٠٠
    - المزهر (كتاب): ١١٤-، ١٨٩-١٨٠- والنصالكتاب.
      - \_ المستعلى ( من الحووف،) . بهه ١.
        - \_ مسجد الكوفة: ٥٥ ، ٥٩
          - المسعري: ٢٠١٨ المسيهاها ا
        - مسلم بن أحمد بن أفلح: ٥٧
        - أبو المسلم الأعرابي: ٢٧٠
          - المسماري ( الجمل ) : عه.

```
_ أبو المشرف الأعرابي : ١٢٢
   _ المشرق: ٥٩ - ٢١ ، ٧١ - ١٥٧٠ عمور ٠٠ المخ الكتلب
     _ مشكلات في التأليف اللغوي ( عنوان الكتاب ) : ٩ ، ٢١
                 _ المصادر ( المصدر .) : ٢٠٠٠ ، ١٢٠ _ ١٢١
                           _ مصادر الشعر الجاهلي : ٣٢
                    _ المصباح المنير ( للفيومي معجم ) : ٥٧
١٨٢ ٥٠ الخ الكتاب
                   _ المضاف، والمضاف الميه ﴿ مصطلح إ ) -: ١٣٤٠
                                 _ معاذ الهراء: ٧٢-٧٢
                                _ المعاني (كتب) : ٣٨
                             _ معاویة بن بزید : ۱۳
        ابن المعتز. (الشاعر): ١١ ، ١٤٧-١٨١٠-١٨١-١٨٩
                 معجم الادباء (كتاب) ١٨٧-١٨٨٠٠٠٠ النخ
_ المعجم المعربي.:.(.تاريخه ) : ٢٧ــ٧٩.٤ ٨٠٠٩٥ ، ٥٩٠٠ المسخ
                                         الكتاب •
                         _ المعجم العربي (كتاب) : ١٣٢
        معجم مقاييس اللغة : ( للرازي ) : ۲۰۷۰، ۲۰۷۰
                                    _ المصري: ٨٠٨
                  معصوب الوافر ( من الاوزان ) : ١٤٠
                         _ المعمى (كتاب): ١٣٧ __
             _ المغرب ( المغاربة ) : ٥٩ ، ١٥٨ –١٥٩ ... المنح
                   _ المفضل بن سلمة : ١١ ، ١٨٨ – ١٩١
```

```
ـ المفضل الضبي ( ابن محمد ) : ١٩٩٠ .٠٠
                                                                      ــ المفعول ( مصطلح النحو ) : ٣٤ــ٣٢
                                                   _ ابن فضل (الشاعر) ١٤١٠٠٠٠٠٠
                                              _ المقتبس (كتاب): ١١٠-١١١ ، ١٨٧-١٨١ _
           ب ابن مقسم: ۹۲
                                                                         _ المقصور والمبدود (كتب) : ۳۸۰
                                                                               _ ابن المقفع: ١٢٥٧ ، ١٣٤ ــ ١٣٥
                                        _ ابن مقلة (الخطاط): ١٨٩
_ مكة المكرمة ( القبلة المشرفة ) : ١٤ ، ٢٢ ، ١٦١ - ١٦٢ ، ١٨٢ ،
                                                                                                                                           190-198
                                                                           _ المقدمة (لابن خلدون) : ٩
            the state of the s
                                                      _ مقدمة في النحو (كتاب) : ٣٧
              _ ابن مكتوم (أحمد): ١٩٤-٧١ ، ١٩٨-١٩٧ ، ١٩٥-١٩٥ .
                                                                                       _ المنجد (كتاب للهنائي) : ۲۳۰
 _ المنذر بن سعيد البلوطي القاضي : ﴿ رواية العين ﴾ ١٥٨ • • الخ
                                                                                       _ المنضد (كتاب للهنائي) : ٢٣٠
                                                                                                                _ المنطق (كتاب) : ٩٨
                                                                                                                   _ المنطق الآرسطى: ٣٠
                                                                                            _ المنقوص (كتب) ٣٨ ٠٠ النخ
                                                                              _ مهدي المخزومي ( الدكتور ) : ١٣٢
                                                                               _ المهموسة ( الحروف ) : ١٠٤__١٠٤
                                                                                                       _ أبو موسى الأشعري : ٢٧
                                                                                                    ـ الموسيقي (كتاب) : ١٤٤
```

TV7

```
_ الموفق ( الخليفة ) : ٧٧ ــ ٧٨ ، ٩٩
                             _ موهب الباجي: ١٦١-١٦٩
                        _ ميسون الأقرن: ٢٤٩ - ٢٤١ _ ٢٤٩
                                        _ النابغة : ∨ _
             _ ناصر الدين الأسد ( الدكتور ) : ١٤ - ٢٩ - ٣٣
                                 _ نافع بن الأزرق: ٢٨
                _ ابن نباته المصري: ١١ ، ١٣٧ ، ١٢٣ – ٢١٤
                                   _ نجد ( بلاد ) : ١٥٩
                                   ــ انجدة بن عامر: ۲۸
                              _ ابن النحاس: ۱۰۷_۱۰۸
                          _ النحل والعسل (كتاب) : ٩١
                                 _ النحلة (كتاب) ١٩٠
_ ابن النديم (النحاق): ٥٠ ـ ٥٠ ، ٥٣ ـ ٢٥ ، ٢٧ ـ ٢٩٠ و ١٩٠ ـ ١٩٠
                            ١٠٩ -١١١ ، ١٥٨ ٠٠ الخ
      _ نزهة الألباء (كتاب): ٢٥-٣٥ ، ١٤٨-٥٥ ، ٨٩-٩٩
                                _ النساء (كتاب) : ١٢
                             _ النسائي (المحدث): ١٦١
                      _ النسخى ( الخط ) : ١٤ ، ٢٠ - ٢٢
                    _ النصر بن سيار: ١٤٨ ، ١٤٨ • • النح
    _ النصر بن عاصم : ۷ ، ۳۰-۲۲ ، ۲۷_۷۰ ، ۱۲۱-۱۲۱
              _ نصر بن على الجهضمي : ١٧٣ -١٧٤ • • الخ
_ النضر بن شميل : ١٠ ، ٥٥ ، ٧٨ ــ ٧٩ ، ٨٨ ــ ٩٣ ، ٩٣ -
                ۹۸ ، ۱۰۷ ، ۱۰۷ ومعظم صفحات الكتاب .
```

```
_ نظم الجمان (كتاب) : ١٨ ، ٩٣
                            _ النظامية ( مدرسة ) : ۲۱۰
                               _ النعت ( مصطلح ) : ٣٤
          _ نعمان بن الأرج ( أخو بني سامة بن لؤي ) : ١٣٢
              _ النغم واللحون (كتاب): ١:١١ ، ١٤٢٣ ـــ ١٢٤
  _ نفطویه ( ابراهیم بن عبدالله بن عرفه ) : ۱۸۳ به ۱۸۹
  نقاط التطور في الادب للعربي (كتاب للدكتور شلِق ) : ١٣
                     _ النقط والشكل (كتاب) ١٤٤-١٤٣
النقط والشكل والاعجام: ٧، ٩، ٥، ١٥، ٢٩-٢٣، ٣٣، ٢٤،
                                          14--119
                              ـــ النكرة والمعرفة : ٣٤ 6 ٣٤
                               _ النهروان : ۷۸_۷۹ ، ۹۹
             _ النوادر. ( لايي. زيد.) : ١٩ ، ٥٤ ، ١٨٣ - ١٨٨
           - النوادر ( كتاب ) : ۹۱-۹۱ ، ۹۸ ، ۱۱۰-۱۱۱
               _ النوادر الكبير (كتاب،) : ٩١،٩٠١ـ-١١١
                                  ـ أبو تواس: ١٣ــ١٢
         _ نور القبس ( مختصر كتاب المقتبس،) : ١١٠-١١٠
                               ـ نیسابور (أقلیم): ۹۷
                     ــ هارون بن موسى ( ابو نصر ) : ٧٠٠
                          ـ هدية المعارفين (كتاب،) : ٩٠١
                         ـ هراة ( مدينة ) : ۷۷۰۸۷۰ ، ۹۶
                   ـ ابن هرمة ( المشاعر ) : ١٢٥.٥ ٨٩ ١٢٥٠
                                          → هرمس: ۸
```

- \_ الهروي (المَوْ عبيد) : ١٠ ، ٥٥شـ٥٠، ١٠٠٠ .
  - \_ هشام بن محمد بن السائب الكلبي : ١٣٣٠ \_ ١٣٣٤
    - \_ الهنود : ۳۳
    - \_ هوميروس: ۲۲
    - الهيشم بن عدي : ١٣٤-١٣٣
    - ابو الهندام كلاب بن حمزه العقيلي : ١٥٠
      - \_ الواقعية : ٥٥
- \_ الواسطي ( علي بن ساسان ) : ١٨٤ ، ١٨٧ـ١٨٧
  - \_ الوافي ( بحر ) : ١٩٧٠
  - \_ الواضح (كتاب) : ۲۰۱۰
    - ـ وبار: ٤
- ـ ابن الوزان ( ابراهیم بن عثمان ) : ۲۹۰۰٬۲۹۲۰٬۳۹۲ ـ
  - ــ الوقف والآبثداء ( كتاب ) : ١٩٧٧
- ـ ولاد (وابناؤه): ١١ ، ٧٥٤ـــ٨٥، ٥٥ـــ١٢، ٧٥٢ ، ١٨٢ـــ١٨١ ١٩٩ ...النخ النكتاب
  - \_ اليابان: ١١
- - ـ يبرين: ٤
  - \_ أبو يحيى محمد بن رضوان : ٩١
    - \_ يحيى بن المناوك: ١٣٨
  - یحیی بن یعمر : ۲۹ ، ۳۱ –۳۳ ، ۳۵

```
_ اليزيديون ( أبو .حمد واولاده ) : ٥٥-٢٦ ، ٢٠
```

رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد (٢٦٧) لسنة ١٩٨١

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

سعر النسخة الواحدة دينار ونصف

1

## والكتاب المنابعة المن

## مشكا كوت في التأليف لليغوي وكلي مشكا كوت في التأليف لليغوي

ساعدت جامع شداد على طبعه

1-31 -- 1491 7

مطبعة دار الجاحظ للطباعة والندر - بغداد